وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف كلية الآداب واللغات قسم اللغة العربية وآدابها

# الحبك المكاني في السياق القصصي القرآني سورة يوسف أنموذجا

مذكرة لنيل شهادة الماجستير

تحت إشراف الأستاذ: د/ عميش عبد القادر من إعداد الطالبة: أمنة عشاب

السنة الجامعية : 2006 / 2006

#### المقدمة

**OUS** 

يعتبر النص القرآني أغنى الآثار السردية العربية بأنواع السرد، لما يتوفّر له من مقوّمات السّرد المتفرّد المعجز، إذ شغل القصص القرآني أكبر مساحة من كتاب الله تعالى، ذلك أنّ القصة جاءت لتقرّر أهدافاً كثيرة وغايات عديدة.

وما القصة إلا طريقة من طرق التعبير في القرآن ، تشترك مع غيرها من الأنماط التعبيرية الأخرى في الأهداف العامة لهذا الكتاب المقدّس ككتاب ديني، يرشد الناس إلى صراط مستقيم، ويعيد لهم طريق الحياة الفاضلة...كلّ ذلك في تلاحم وانسجام وتمام في النسق.

تخضع كلّ سورة قرآنية لحبكة تشدّها، وتربط أوّلها بآخرها، أي أنّ أجزاء كلّ سورة تشترك في بنية كبرى تجمعها، ولمّا كانت القصة القرآنية تمتزج بموضوعات السورة التي ترد فيها امتزاجاً عضوياً لا مجال فيها للفصل بينها وبين غيرها من موضوعات السورة، فقد خضعت هي الأخرى لحبكة تشدّ إليها كلّ مكوّنات القصة. وهذا ما يستدعي حتماً انسجام البنيات الصغرى واتّحادها لتصبّ في قالب واحد، هو البناء الكلّي للحكاية.

ومن البنيات التي تكون القصص، البناء المكاني، حيث يلعب المكان دوراً هاماً في بناء القصة وفي تركيبها، فهو الإطار الذي يحوي الأحداث، وتتحرّك فيه الشخصيات، بل يتجاوز كونه مجرّد إطار لها أحياناً لتصبح له فاعلية في هذه الأحداث، وهذه الشخصيات، ومشحوناً بدلالات اكتسبها من خلال علاقته بالإنسان ، فمن المسلمات في القصة أنّ عنصر المكان لا يكتسب أهمية إلا إذا عبّر عن أبعاد النماذج الإنسانية النفسية والاجتماعية، ذلك أنّ توظيف المكان في الإبداع القصصي من الوسائل الفنية ذات الأعماق البعيدة.

ولا تخلو القصة القرآنية من هذا المكوّن السّردي، فهو القاعدة المادية الأولى التي ينهض عليها السرد، غير أنّه لا يتمتّع بالشيوع والأهمية التي لغيره، فلم يتفطن حلّ الدارسين لهذا المكون الرئيسي، و لم يوفوه حقّه من البحث والتحليل.

لذا جاءت نظرتنا لهذا المعطى الجمالي والأثر السردي العميق من وجهة ندر النظر منها، فكانت دراستنا تستهدف إظهار الجانب الجمالي والفنّي والأدبي لهذا المكوّن السّردي ودلالاته. فكلّ قصة لا تخلو من الأحداث المتنوعة، وبتعدّد الأحداث، تتعدّد الأمكنة في القصة الواحدة، وهذا التعدّد يكشف عن الدّلالات، وينتقل بما على الصعيد السردي من مستوى إلى مستوى آخر.

وقد يخضع هذا التعدّد لخاصية تضبطه وهي التلاحم المكاني، وهذا يحدث إذا ما حافظ القاص على وحدة الموضوع ووحدة الانطباع، وأقام الربط بين العلاقات المختلفة، فتبدو الوحدة الموضوعية والوحدة العضوية حقيقيتين متكاملتين في عرضه القصصى.

تقوم هذه الدراسة على الكشف عن حبك المكان في القصة القرآنية، وإنّ عزل المكان هنا لا يستند على مبدأ شرعي، وإنّما يأتي هذا العزل كضرورة تتطلبها الدراسة المتأنيّة لمختلف العناصر المؤلّفة للخطاب السردي، إذ لا يمكن عزل المكان عن باقي عناصر السرد، ولكن كضرورة إجرائية لاكتشاف أبعاده الدلالية وكيفية اشتغاله ضمن النسيج القصصي.

وجاء اختيارنا لسورة يوسف أنموذجاً للتطبيق، لأنها أكثر القصص القرآني بسطاً وتفصيلاً، كما أنها تقوم على حبكة بدأت بالرؤيا وانتهت بتأويلها لذا جاءت جملها مترابطة برباط معنوي واحد تشترك فيه يتمثّل في وحدة الموضوع الذي تدور حوله. وإنّ التماس تلك الوحدة يكشف لنا عن نسيج في غاية الائتلاف و التآلف، يتحقّق عبر التقدم القرائي للمسار التطوري لمتتالية الخطاب، وهذا ما جعلنا نلتمس فيها تحقق التلاحم المكاني.

ولعلّ ميلنا إلى مثل هذه الدّراسات التي تختص في مجال القصة القرآنية، بالرّغم من أنّنا نعلم أنّه ليس بالأمر الهيّن الاشتغال على أثر سردي عميق، مرجعه إلى علل مختلفة نفترض أنّها كانت وراء احتيارنا تمثّلت فيما يلى:

العلة الشخصية: الولوع بالدراسات القرآنية، ذلك أنّ هاجس البحث والتنقيب في المتن القرآني لا يكد يفارقني، وهذا ما شجعني لاختيار هذا الموضوع.

العلة الفنية: ذلك أن القصص القرآني يختص بجمالية فنية إعجازية، فقد تحدّى الله -عزّ وجلّ- به العرب، لذا جاءت أوجه إعجازه عديدة، نظر فيها كلّ بحسب مشربه، وكانت رؤيتنا من جانب سردي بحت، فالقصص القرآني يمتاز بأسلوبه المعجز في سرد أحداثه محققاً بذلك الغرض الأسمى في ظلّ السرد القصصي.

العلة الموضوعية: إنّ لورود المكان في قصص القرآن غاية قصوى فضلاً على أهميّته كمكوّن سردي في القصة الفنية التي ترمي إلى أداء غرض فنّي طليق.

فالقصة القرآنية غرضها ديني، وفي خضوعها لهذا الغرض تمتاز بخصائص فنية تجعلها توازي البناء الهندسي للقصة الفنية الحديثة، وهذا ما يجعل للمكان دلالات أقوى، ثمّ إنّ العلاقات التي تربط بين الأمكنة تكشف عن خاصية الحبك القائمة بين الأمكنة، والتي تشكّل غرزة من غرز الحبكة القصصية، حيث لا يمكن إسقاطها من النّسيج الفنّى ذلك أنّها تخدم غاية القصة، بالإضافة إلى أنّها تضفى جمالية على النص.

وقد كانت نقطة انطلاقي في بحث هذا الموضوع جملة من التساؤلات والإشكالات والاستفسارات ظلّت دائماً تخدش الذّهن وتتلجلج فيه، بحثاً بصاحبها عن ما يوقف حيرتها ويزيل سؤلها. وقد تمثّلت فيما يلي:

كيف ينسج لنا النص القرآني المكان؟.

ما دلالات المكان في قصص القرآن؟.

ما العامل الذي يجمع تعدّد الأمكنة في القصة الواحدة؟.

ما علاقة الحبك المكاني بالحبكة القصصية؟.

وقد أسفرت هذه الإشكالات عن مخطط منهجي سار على دربه البحث، فجاء مشتملاً على مدخل وثلاث فصول: نتناول في المدخل تعريف المكان لغة وفنيّاً، وما شهده هذا الموضوع من تعدد اصطلاحي كما نعمد إلى تبيين أهمية المكان في القصص الفنّي الوضعي والقصص القرآني، وما له من دلالات من وجهة المنظور القصصى والجمالي والفنّي.

وفي الفصل الأوّل الموسوم بـ "القصة في القرآن" ، يتضمّن أربع مباحث، سنتطرق في المبحث الأول إلى الحديث عن القصة بين المفهوم القرآني والمفهوم الأدبي، ذلك أنّ مشارب القصة القرآنية وأهدافها غير مشارب وأهداف القصة الفنّية الحديثة، وهذا ما أدّى إلى تميّز كلّ قصة ببنائها السردي.

أمّا المبحث الثاني ، فسنتعرّض فيه إلى خصائص القصة القرآنية ودلالاتها،لتبيين الخصائص الفنيّة التي تتفرّد بما القصة القرآنية ، وهذا نظراً لأنّها تخضع للغرض الدّيني . أمّا في المبحث الثالث ، فسنتناول أسلوبيات السرد القصصي القرآني، إذ تتنوّع أساليب السّرد في عرض الأحداث المتتابعة الواحدة وهذا ما جعله يمتاز بدقّة التصوير الفني، وأكسبه سينمائية بارعة في عرض مشاهده ، ثمّ نبيّن أنواع البنى القصصي في المبحث الرابع ، حيث تظهر لنا أشكالاً متباينة للقصة القرآنية.

أمّا في الفصل الثاني الموسوم بـ "المكانية في القصة القرآنية بياربع مباحث ، سنتطرق في الببحث الأول إلى حبكة الأحداث في السرد القصصي القرآني، نظراً لأهمية الحدث في البناء القصصي أمّا المبحث الثاني ، سنخصّص فيه الحديث إلى علاقة الحدث باستعراض المكان، ذلك أنّ المكان يعدّ أرضية الحدث كما يحدّد وقوعه، وإذا كانت الأمكنة تتعدّد بتعدّد الأحداث، فإنّ هذا التعدّد المكاني يخضع لنظام يضبطه هو ما أسميناه بـ " النظام المكاني"، والذي نقصد به مجموع الأمكنة الدّاخلة في تركيب السرد، وما يحدث بينها من علاقات متبادلة مع بعضها البعض لها فاعليتها في البناء السردي العام، وتكشف هذه العلاقات عن تفاعل مكاني قائم بين الأمكنة يشكّل مظهراً من مظاهر حبكة القصة. وهذا ما سنقف عليه في المبحث الثالث . ولمّا كانت المكانية في القصة القرآنية تخضع للغرض الدّيني، فقد تجاوزت البعد الفنّي إلى بعد ديني، وهذا ما جعل لها بعدين هما: ( بعد وضعي وبعد غيبي) سنحاول التفصيل فيهما في المبحث الرابع.

ونخصّص الفصل الثالث الموسوم بـ " الحبك المكاني في قصة يوسف " ، للتطبيق على سورة يوسف ويشمل أربع مباحث ،حيث سنتطرّق في المبحث الأول لمعمارية السرد الرؤياوي اليوسفي حتّى

ندرك نظام السرد في قصة يوسف ، كما نتعرّض في المبحث الثاني للنظام الحدثي فيه لاكتشاف طبيعة المسار الحدثي لقصة يوسف التي تشكّل قصة مغلقة . أمّا المبحث الثالث ، فنتناول فيه النظام المكاني حتى نتبيّن حالة المكانية في قصة يوسف، محاولين استجلاء دلالات الأمكنة والعلاقات التي بينها.

ولمّا كانت قصة يوسف تقوم على حبكة الرؤيا، ارتأينا أن ندرس علاقة الرؤيا بالمنظومة اللّغوية الدّالة عليها ، لما لها من أهمية في البناء السردي للقصة ، وهذا في المبحث الرابع .

أمّا الخاتمة فسنسجّل فيها أهمّ نتائج البحث المتوصّل إليها.

لقد نهضت خطة هذه الدراسة لتبيّن أهمية المكان في القصص القرآني، وعلاقته بالغرض الدّيني ممّا يكشف عن العديد من الدّلالات. التي تُظهر قيمه الفنيّة والدّينية. لذا فالمنهج المناسب لموضوع البحث في سير خطواته، واكتشاف أبعاده ودلالاته ، هو المنهج الأسلوبي البنيوي، إذ اعتمدنا المنهج الأسلوبي في دراسة أسلوب القصة القرآنية وما تشي به ألفاظ القرآن من إيجاءات ودلالات.

واعتمدنا المنهج البنيوي لدراسة المكان كبنية داخل المتن القصصي، لما له من أبعاد ومعان عميقة تحتاج لتفكيكها دلالياً لاكتشاف ما توارى خلفه، لذا حاولنا رصد المبادىء البنيوية التي تنظم اقتصاد المكان في القصة، وتحديداً تلك المستويات التي تتعالق مع البناء القصصي، بحوافزه وإبدالاته المختلفة فالتحليل البنيوي للمكان هو بالضرورة تحليل دلالي غايته كشف العلاقات القائمة بين الشكل والمضمون، وإنه لمظهر عجيب تتجلّى فيه جماليات المكان. فالقصص القرآني هو قصص متدفق يفيض علينا في كلّ نظرة نتفحصه بها بقدر وافر من الدّلالات والأسرار، التي تجعل العقل البشري يعجز عن استيعابها كلّها، وهذا لطبيعة النص القرآني المعجز.

#### مدخل

لقد أولى العديد من الدارسين اهتمامهم بالمكان، بدءًا بالفرنسيين في عهد الستينات والسبعينات وأبرزهم: حورج بولي، حلبير دوران، ورولان بورنوف.

وكان ممّن أسهم بفعالية في لفت الانتباه لمصطلح "المكان" في البناء القصصي الفنّي الباحثين: يــوري لوتمان ملم H – Meyer روبير بيتش R – Petch وهيرمان ميير H – Meyer .

أمّا في النقد العربي فلا تزال دراسة المكان نادرة، والكتب التي صدرت في هذا السياق ما تزال دون عدد أصابع اليد.

ورغم الجهود المحتشمة في دراسة المكان عند العرب، إلا أنّها أولت اهتماماً لدى معظم الدارسين، مع أنّ المصطلح وصف في أوّل ظهوره بأنّه (غامض ومبهم على الأقل في عالمنا العربي) (2).

ولازالت الدراسات العربية في بدايتها فهي تؤسس تياراً قويّاً داخل مسار الحركة النقدية العربية المعاصرة، ولم تنتهج مجالاً معرفياً موحداً، بل شهدت تعدّداً اصطلاحياً وتنوعاً مفهوماتياً ممّا جعل مختلف الأبحاث في هذا الميدان تقوم على أرضية غير مستقرة، لذا ارتأينا إجراء تشريح عرضي نكتشف من خلاله هذا التباين الاصطلاحي، وما يتضمّنه كلّ مصطلح من مفهوم.

## المكان في المفهوم اللّغوي:

ذكر "ابن منظور" في كتابه "لسان العرب" مفهوم المكان لغة تحت الجذر (مكن) بمعنى الموضع، والجمع أمكنة كقَذَال وأقذلة، وأماكن جمع الجمع (3) وقد أعاد الحديث تحت الجذر (كون)، فقال: المكان: الموضع، والجمع أمكنة وأماكن.

وعلى الرغم من ذكره المكان ضمن الجذرين (كون، مكن)، إلا أنّه يؤكّد أنّ الجذر الحقيقي للمكان هو (كون)، إذ قال في مادة (كون): توهّموا الميم أصلاً حتّى قالوا تمكّن في المكان (4).

وجاء في قوله تعالى: ﴿ مَكَانًا سُوًى ﴾ (<sup>5)</sup> وقوله ﴿ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا ﴾ (<sup>6)</sup> بمعنى الموضع الحاوي للشيء (<sup>7)</sup>.

<sup>1-</sup> أنظر: بنية الفضاء في رواية غداً يوم حديد، شريبط أحمد شريبط، مجلة الثقافة تــصدر عــن وزارة الثقافــة والاتــصال، ع: 115، ســنة: 1995،ص: 141، 142، 144.

<sup>2-</sup> منيب محمد البوريمي: الفضاء الروائي في الغربة- الإطار والدلالة-دار النشر المغربية، 1984، ص: 11.

<sup>3-</sup> أنظر: م14، دار صادر -بيروت-، ط3، 2004، مادة (مكن)، ص: 113.

<sup>4-</sup> أنظر: المرجع نفسه، مادة (كون)، ص: 136.

<sup>5-</sup> سورة طه: الآية: 58.

<sup>6-</sup> سورة الفرقان، الآية: 13.

<sup>7-</sup> سميح عاطف الزين: معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم، الدار الإفريقية العربية، ط4، 1422هـــ/2001م، مادة مكن، ص: 843.

## المكان الفنّى:

لا نقصد بالمكان الفتي المكان الواقعي الخارجي، حتى ولو أشارت إليه الرواية أو عنته أو سمته بالاسم، إذ لا يراد به المساحة الجغرافية المحددة ذات الأبعاد المعينة، بل هو (المكان اللفظي المتخيل، أي المكان الذي صنعته اللغة انصياعاً لأغراض التخييل الروائي وحاجاته) (1) فهو مكان تنسجه الكلمات وتستثيره اللغة بخصائصها الإيحائية، لذا ميّز البنيويون بين المكان الخارجي، والمكان الروائي (فالمكان الخارجي هو المكان الحقيقي المتموضع على الخارطة الجغرافية وقد أطلقت عليه تسميات عدّة (المكان الواقعي، والموضوعي والطبيعي والمرجعي...)أمّا المكان الروائي فهو مكان متخيّل) (2)يقوم في خيال المتلقي وليس في العالم الخارجي، (له مقوّماته الخاصة وأبعاده المتميّزة) (3)، فعلى الرّغم من أنّ الروائي ينطلق في بناء روايته من مكان واقعي هندسي، إلاّ أنّه ينسج لنا مكاناً فنّياً يتمرّد على المفاهيم الهندسية إذ مهما برع الروائي في وصف المكان، فإنّه لا يسعى إلى تصوير المكان الخارجي، بل يجسد مكاناً فنّياً يطهر في لوحة مصنوعة من الكلمات، تثير خيال المتلقي وتحمله لتصور المشهد.

فالمكان الفنّي يختلف عن المكان الهندسي الذي لا يمتلك أيّ قيمة فنيّة. إلاّ أنّه شديد الصّلة بــه ذلك أنّه يحاكي موضوعاً لا متناهياً هو العالم الخارجي الذي يفوق تصور العمل الأدبي له، لهذا تتعــدّد الأبعاد الجمالية للمكان الواحد و تتنوّع بحسب وجهة نظر كلّ روائي.

ومن هنا تأكّد لنا أنّ المطابقة بين هذين المكانين هي (ضرب من العسف، لأنّها تفرغ النّص الروائي من أحد أبعاده التخييليّة، وتجرده من جماليته، وتحيل المكان إلى مجال أجوف لا معني له) (4).

لذا يمكننا القول أنّ المكان الفنّي أكبر وأوسع من أن يكون مكاناً جغرافياً ذو أبعاد هندسية من طول وعرض وارتفاع مضافاً إليه الزمان.

إنّه مكان تخييلي نسجته اللّغة، له مقوّماته التخييلية التي أهّلته لأداء دوره المحوري في تشكيل بنية الـــنص الروائي.

وقد ميّز الدّارسون مع تقدّم الأبحاث المتعلّقة بدراسة المكان بين المكان الروائي والفضاء الروائي و لم تقدّم هذه الدّراسات للفضاء مفهوماً واحداً، بل هناك جملة من التصورات المختلفة حوله، نحو الفضاء النصي والفضاء الدلالي والفضاء كمنظور أو رؤيا والفضاء كمعادل للمكان (5).

<sup>1-</sup> د.سمر روحي الفيصل: بناء الراية العربية السورية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1995، ص:251.

<sup>2-</sup> د.مرشد أحمد: البنية والدلالة في روايات ابراهيم نصر الله، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، 2005، ص: 129.

<sup>3-</sup> د.سيزا أحمد قاسم: بناء الرواية، دار التنوير، بيروت، 1985، ص: 74.

<sup>4-</sup> المرجع السابق، ص: 130.

<sup>5-</sup> ينظر تفصيلات ذلك في: حميد الحمداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط1، 1991،ص: 54 وما بعدها.

إلا أنّ الفضاء كمصطلح عام يُطلق على مجموع الأماكن التي تمّ بنائها في النص الروائي، ( إنّ مجموع هذه الأمكنة هو ما يبدو منطقياً أن نطلق عليه اسم فضاء الرواية، لأنّ الفضاء أشمل وأوسع من معيى المكان، والمكان هذا المعنى هو مكوّن الفضاء) (1). إذاً الفضاء هو مجموع هذه الأمكنة، فهو العالم الواسع الذي يشمل مختلف الأماكن المحدّدة، فالفضاء هذا له صفة الشمولية، أمّا المكان فله صفة الجزئية.

وبفضل سمة الاتساع التي يختص بها الفضاء، فإنّه يشمل الأمكنة والعلاقات القائمة بينها والعلاقات بين الحوادث التي تجري فيها.ولذلك يعدّ (برمحة مسبقة للأحداث، وتحديداً لطبيعتها (الفضاء يحدّد نوعية الفعل) وليس مجرّد إطار فارغ تصب فيه التجارب الإنسانية) (2)، وبهذا فالفضاء هو عالم الرواية بأمكنتها وأحداثها وشخصياتها، والعلاقات القائمة بين مكوّناتها.

وقد أثار "عبد المالك مرتاض" مصطلحاً آخر هو "الحيّز" ويطلقه على (الأحياز المنصرفة إلى الظارفات الخيالية والخرافية والأسطورية، ومالا يجوز أن يقع تحت حكم الاحتواء الجغرافي التقليدي بوجه واضح دقيق) (3) فإذا كان المكان حيزاً جغرافياً معلوماً، فهذا يحيلنا إلى أنّ الحيّز قد يكون حركياً وإذا اكتسب صفة الثبات كان مكاناً.

فهذا يستلزم أنّ كلّ مكان حيّز والعكس غير صحيح، وعليه فالحيّز أشمل وأعمّ من المكان، (وللمكان فهذا يستلزم أنّ كلّ مكان حيّز والعكس غير صحيح، وعليه فالحيّز شامل والإنسان مسشمول) (4) أو (الحيّز شاغل والإنسان به مشغول) (5)، ومن هنا تتبيّن لنا العلاقة بين الإنسان والحيّز الذي يحتويه فهي علاقة انتماء، إذ لا نتصور موجوداً دون إطار مكاني يشمله.

ويذهب "عبد المالك مرتاض" إلى تصوّر الحيّز بأنّه (عالم شديد التعقيد، متنهمي التركيب يتشكّل بلا حدود، ويتجلّى عبر أفق مفتوح) (6)، وقد ساق في كتابه "في نظرية الرواية" أمثلة متنوعة عن الحيّز، تشترك كلّها في صفة الحركة، فقال على سبيل المثال: حيواناً متحركاً، إنساناً ماشياً، لهراً حارياً، طريقاً مستقيماً، أو هيئة للحركة في أيّ مظهر من مظاهرها...

ولعلّ ذلك يرجع إلى أنّ الحيّز يكتسب صفة التغيير الموقعي في نظره، لدرجة أنّه يصرّح بأنّ الحيّز يمكن أن ينشأ من كلّ شيء يتحرّك، فيمسّ أو يلمس<sup>(7)</sup>.

<sup>1-</sup> المرجع السابق: ص: 62.

<sup>2-</sup> بتكراد سعيد: السيميائيات السردية، منشورات الزمان، الرباط، 2001، ص: 137.

<sup>3-</sup> د.عبد المالك مرتاض: قراءة النص، كتاب الرياض، ع:46 أكتوبر، ع: 47 نوفمبر، 1997، ص: 313.

<sup>4-</sup> المرجع نفسه، ص: 314.

<sup>5-</sup> المرجع نفسه، ص: 314.

<sup>6-</sup> المرجع نفسه، ص: 314.

<sup>7-</sup> المرجع نفسه، ص: 313.

وإذا كان الجسم المادي هو كلّ ما يشغل حيّزاً من الهواء، فإنّ التغيّر الموقعي للحيّز يخضع لحركة الجسم وبالتالي يكتسب الحيّز صفة الانتقالية واللإستقرار التموضعي.

أمّا الفضاء في نظره فهو (أوسع من أن يشمل مساحة الحيّز شمولاً تفضيلياً، وأشسع من أن يحتوي هذه المساحة الضيّقة، أو المحدودة الأطراف التي نود إطلاقها على شيء ظارف له صلة بالمساحة الجغرافية دون أن يكونها) (1) فالفضاء بهذا يتّصف بالشمولية والاحتواء لكلّ موجود.

ومن خلال ما ذكرناه يمكننا القول أنّ الحيّز عنصراً مركزياً وسطاً بين المكان والفضاء قد يكون حيّراً جغرافياً بمعنى المكان إذا اكتسب صفة الثبات، وقد يمتدّ (فلا حدود له ولا انتهاء) (2) ليُجاري مفهوم الفضاء، وهذا لما له من مرونة عجيبة تمكّنه من التكيف مع النظام الحدثي للقصة.

إن مختلف الآراء التي تشكّلت حول هذا الموضوع (المكان) هي عبارة عن اجتهادات متفرقة لها قيمتها العلمية، تحتاج إلى رؤية تنظيرية موحّدة للخروج من هذه العتمة المفهوماتية وبناء أرضية ذات أسس وقواعد تعتمد عليها مختلف الأبحاث كانطلاقة أولية في رحلتها، ويقول "هنري متران" عن هذه الحال التي تكتنف مشكلة المكان: ( لا وجود لنظرية مشكّلة من فضائية حكائية، ولكن هناك فقط مسار للبحث مرسوم بدقّة، كما توجد مسارات أخرى على هيئة نقط متقطعة) (3).

و إنّنا نرجع تعدّد المصطلحات والتسميات التي عرفتها الدراسات في هذا الموضوع إلى تعدّد صيغ بناء المكان، التي جعلت الباحثين يتخذون تسميات مختلفة، لذا نرى أنّ مصطلح "الحيّـز" يــشمل المكان والفضاء، فهو بهذا يحوي أيّ بناء مكاني مهما كانت صيغته.

<sup>1-</sup> المرجع السابق، ص: 312.

<sup>2-</sup> د.عبد المالك مرتاض: في نظرية الرواية ( بحث في تقنيات الكتابة الروائية) ، دار الغرب (دت)، ص: 185.

Henri Mitterand : le discours du roman.puf, 1980, p : 193. -3

## أهمية المكان في القصص الفتي:

للمكان دور بارز في البناء القصصي الفتي، إذ يعد أحد المكونات الحكائية التي تشكل بنية النص الروائي، بل هو البنية الأساسية التي ينهض عليها السرد ولا يمكن تصور أحداث روائية، إلا بوجود مكان تنمو فيه الأحداث وتتشعّب، ويمكن الاعتماد على المكان لفهم الحدث الروائي ولفهم علاقات الشخوص فيما بينها، إذا للمكان دور فعال في النص الروائي، فدوره مكمّل لدور الزمان في تحديد دلالة الرواية.

إنّ المكان هو (أحد أشكال الوجود الذي يفترض وجود الزمان الذي لا يكتمل معناه، ولا يتحقق فعله، إلا من خلال ظهور آثاره في الإنسان والطبيعة، ولكي يُظهر الزمان آثاره لا يمكن أن يجري في الفراغ السديمي، فلا بدّ له من مكان يجري فيه، ولهذا يعدّ المكان العنصر الهام الحيوي للزمان) (1) ويتوحد المكان والزمان في تشكيل إحداثيات الحدث ونظراً لذلك فإنّ المكان يرتبط بخطية الأحداث السردية، فهو يلازم نماء الحدث الروائي، لذا يمكننا القول أنّ التنظيم الدرامي للحدث هو إحدى المهام الرئيسية للمكان.

إنّ أهميّة المكان في الرواية تتعدّى كونه أحد عناصرها الفنية ، أو أنّه المسرح الذي تجري فيه الحوادث وتتحرّك فيه الشخصيات، لأنّه (يلعب دوراً مركزياً داخل منظومة الحكيي) (2). ليتحوّل في بعض الأعمال المتميّزة إلى فضاء يحتوي كلّ العناصر الروائية، فهو بؤرة مركزية مصشعة تفيض بالدّلالات التي تغذي القصة وتساعد في تطوير بنائها.

إنّ المكان (ليس عنصراً زائداً في الرواية، فهو يتّخذ أشكالاً ويتضمّن معاني عديدة، بل إنّه قــد يكون في بعض الأحيان هو الهدف من وجود العمل كلّه) (3) إذاً (يمكننا النظر إلى المكان بوصفه شبكة من العلاقات والرؤيات ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها لتشييد الفضاء الروائي، فالمكان يكون منظّماً بنفس الدّقة التي نظمت فيها العناصر الأخرى في الرواية لذلك فهو يؤثر في بعضها، ويقوّي مــن نفوذها كما يعبّر عن مقاصد المؤلف) (4).

وهكذا يتعدّى المكان دوره الظاهري بوصفه مكاناً لوقوع الأحداث وخلفية تتحرّك أمامها الشخصيات إلى فضاء رحب يشعّ بالدّلالات التي تؤثّر في بناء الرواية.

<sup>1-</sup> د.مرشد أحمد: المرجع السابق، ص: 127.

<sup>2-</sup> المرجع نفسه، ص: 127.

<sup>3-</sup> بحراوي حسن: بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، 1990، ص: 33.

<sup>4-</sup> المرجع نفسه: ص: 32.

ويضطلع المكان بدور فعال في بناء العمل الحكائي، فهو الإطار الذي تتجسد فيه الأحداث والأرضية التي تتفاعل فيها الشخوص لتأدية مهامها المكلّفة بها، بل إنّه يتجاوز كونه مجرد إطار لها أحياناً ليصبح عنصراً دينامياً في توجيه مسار الأحداث، وتحديد مواقف الشخوص، مضيفاً عليها دلالات ترميزية مستوحاة غالباً من خصوصياته ومميزاتها التي تتغير يتغير طبيعة الحيز، كما يمكن أسن تتوافق مع المنهج الفني العام الذي ينتظم الخطاب الروائي.

وهكذا يدخل المكان في الرواية عنصراً فاعلاً في تطورها وبنائها، وفي طبيعة الشخصيات التي تتفاعـــل معها وفي علاقات بعضها ببعضها الآخر.

أمّا في السرد القصصي القرآني، فقد حضر المكان بقوّة بوصفه مشكلاً سردياً له ما له من الطاقة الإيحائية والتأثيرية والإفضائية التي تنصرف إلى تزكية المقاصد والغايات الكبرى، وتعزيز مواقف العبرة الدّينية، ولقد ألفينا أحد الباحثين يقرّر بأنّ للمكان (حسابه أيضاً في قصص القرآن، إذ هو أشبه بالوعاء للأحداث، لأنّها تقع فيه وهو ملموس، كما تقع في الزمان وهو شيء موهوم) (1).

ويتجسّد المكان في القصة القرآنية على حالتين (2)، تتمثّل إحداهما في إرفاق الوقائع والأحداث بذكر المكان، أمّا الحالة الثانية فتتمثّل في الاستغناء عن ذكر المكان وإخلاء الأحداث منه، لأنّه ليس ثمّة ما يدعو إلى تحديده. (فقد يكون ما تحمله القصص من أفكار هامّة ، ما يجمل معها التجريد لإلقاء درس في الكون الفسيح الرحب الذي هو جماع الأمكنة) (3).

فحالة ورود المكان في القصة القرآنية تخضع بالدرجة الأولى لمقرّرات الغرض الدّيني.فإذا تعلّق هذا الغرض بمكان محدّد استوجب حضور المكان والتصريح به، أمّا إذا كان الغرض الدّيني ساري المفعول وصالحاً لكلّ زمان ومكان، فهنا لا يتقيّد بمكان معيّن، وإنّما يشمل الفضاء المطلق.

ويظهر للمكان في القصة القرآنية بعدان: بعد فيزيائي مادي (وضعي) يشمل الوجود الدنيوي من أرض وبراري وجبال وصحاري وبحار وألهار، وأقاليم عمرانية إضافة إلى الأفلاك والنجوم والكواكب المترامية في أطراف السماء الدنيا.

أمّا البعد الثاني فهو ميتافيزيقي غيبي تستقرؤه المخيّلة الإنسانية، وتتصوّره فضاءاً غير مدرك، وإن تمثّلت له أبعاداً حسيّة، ويشمل السماوات السبع، والجنّة الأخروية ودرجاها، والجحيم الأرضيي ودركاته والأراضين السبع، والعرش، والأفق الأعلى، وسدرة المنتهى، وبيت العزّة، وغيرها من المشاهد الغيبيّة.

- 14 -

<sup>1-</sup> د. السيد عبد الحافظ عبد ربه، بحوث في قصص القرآن، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط1 ، 1972 ، ص: 62.

<sup>2-</sup>محمد طول: البنية السردية في القصص القرآني، ديوان المطبوعات الجامعية-الجزائر-،(د ت)، ص: 43 وما بعدها.

<sup>3-</sup> المرجع نفسه ، ص: 62.

ويُبرز المكان المادي القرآني (الملكوت) تجليّات العظمة الإلهية في الخلق، وتدبير شؤون الكون وفق ضوابط وسنن ونواميس محكمة، ومرجعية برهانية دائمة لدعوة الناس إلى التأمل والتفكر والتدبر في دلالات هذا الكون الفسيح التي تتحدّد لتصرّح عن وحدانية مسيّر هذا الكون، ومدبّر شؤونه.وهكذا جاء المكان في القرآن مادة توصيل وإيحاء (1).

إنّ المكان في القصة القرآنية ذو ضرورة فنيّة في السّرد مثله مثل الزمن، كلاهما يؤطّر الحدث ويضبط معالمه وحيثياته ويضيء أبعاده، والمكان عالم مادي محسوس ثابت علق به بن آدم منذ أن وحد على وجه الأرض في الإطار الكوني الذي استقرّ في أحضانه فعقد فيه وجوده، وجعله ملاذاً روحياً ونفسياً وتعبدياً ومعيشياً يسكنه ويأنس إليه ﴿ وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَشَمَّ وَجُهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسعٌ عَليمٌ ﴾ (2)

ولأنّ السرد المعجز مشدود بالغرض الدّيني القاضي بتحقيق العبرة والعظة، فإنّ المكان في القصة القرآنية (لا يأخذ قيمة تعبيرية، إلاّ ضمن السياق التوجيهي للقصة) (3)، وعليه فالحبك المكاني في القصة القرآنية يخضع لمقرّرات الغرض الدّيني.

<sup>1-</sup> د.سليمان عشراتي، الخطاب القرآني، ديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر- ، ط 03، 1998، ص: 147.

<sup>2-</sup> سورة البقرة ، الآية : 115.

<sup>3-</sup> المرجع السابق ، ص : 160.

القصة في القرآن والمحمد المحمد القرآن والمحمد المحمد المحمد

## المبحث الأول :القصة بين المفهوم القرآني و المفهوم الأدبي

قبل أن نلج إلى المدلول الاصطلاحي للفظة "القصة"، في المفهومين القرآني و الأدبي، حريّ بنا أن نتعرّض لمدلول القصة اللّغوي.

#### 1- القصة في اللغة:

يرى علماء اللغة أنّ لفظة القصة على وزن "فعلة"، مشتقة من القصّ، و هو تتبّع الأثر و هذا ما قاله الراغب  $^{(1)}$  في مفرداته، و ما ذكره ابن فارس  $^{(2)}$  في مقاييسه قريب من هذا-، و منه قصّ أثره أي تتبّعه واقتفاه من خلال آثاره و شواهده، و قد ترد بمعنى الجملة من الكلام، أو الخبر، أو الحديث أو الأمر، و قد يكون معناها اللغوي الحكاية عن خبر وقع في زمن مضى و انتهى.

و القَصص : الخبر المقصوص -بالفتح -وضع موضع المصدر، حتّى صار أَغْلَبَ عليه، و القصص -بكسر القاف :-جمع القصة التي تكتب، و القصة : الأثرُ و الحديثُ (3).

## -2 القصة في المفهومين القرآني و الأدبي:

وردت مادة "القصة "في القرآن الكريم في عدّة مواضع، و لها عدّة معان، و تكاد تتّفق كتب التفسير (4) القديمة و الحديثة منها على المدلول اللغوي لكلمة قصّ الواردة في القرآن الكريم، حيث جاءت بمعنى تتبّع الأثر، من ذلك قوله تعالى: ﴿ قَالَت ْ لَأُخْتِه قُصِيه ﴾ (5)، أي تتبّعي أثره لتعلمي مآلب و كقوله تعالى : ﴿ فَارْتَدّا عَلَى آثارِهِما قَصَصًا ﴾ (6)، بمعنى رجعا من الطريق الذي سلكاه يقصّان أثر سيرهما بمعنى يتتبّعانه، و في الحديث الذي أحرجه البخاري عن أبي هريرة في مقتل حبيب بن عدي .

\_\_\_\_\_

<sup>1-</sup> أنظر :الراغب الأصفهاني : معجم مفردات ألفاظ القرآن ، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، ط1، 1418هـ/1997م، ص: 451.

<sup>2-</sup>أنظر : ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،ط1، 1422هـ/ 2001م، ص:.826

<sup>3-</sup>أنظر :ابن منظور :لسان العرب، م12، دار صادر، بيروت،ط3، 2004، مادة :قصص، ص.120:

<sup>4-</sup>أنظر:

<sup>-</sup> الزمخشري : الكشاف،م2، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت،ط1، 1983، صص : 300، 301.

<sup>-</sup> القرطبي : الجامع لأحكام القرآن، ج9، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (دت)، ص: 119.

<sup>-</sup> ابن كثير :تفسير القرآن العظيم، ج3، دار الفكر، مصر، (دت)، ص: 381..

<sup>-</sup> محمد عزة دروزة: التفسير الحديث، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الجيلاني و شريكاه ، 1963 ج3،ص: 178.

و ج6، ص: 32.

<sup>5-</sup>سورة القصص، الآية: 11

<sup>6-</sup> سورة الكهف، الآية: 64

يهر الفصل الأول القصة في القرآن هي

و التسعة الذين كانوا معه، متوجهين بأمر الرسول -صلى الله عليه و سلم -ليكونوا عيوناً على المشركين جاء فيه ( ...حتّى إذا كانوا بالهدّة بين عسفان و مكّة ذكروا الحي من هذيل، يقال لهم بنـو لحيـان فنفروا لهم بقريب من مائة رجل رام فاقتصوا آثارهم، حتّى وجدوا مأكلهم التمر في مـــــــــرل نزلـــــــوه فقالوا تمر يثرب، فاتّبعوا آثارهم ...) (1) ، و الشاهد في هذا الحديث استعمال لفظة (فاقتصوا آثــارهم أولاً )و ذكر ما يرادفها ثانية في قوله :( فاتّبعوا آثارهم )، و هذا هو المعني الأصلي للفعل" قصّ " . و يكمن وجه الشبه بين من يسرد القصة، و بين من يتتّبع الأثر، في صفة التتبّع، كون القــاص يتتّبــع الأحداث، فيخبر بها إذاً أمر هما سيّان.

و يرد الفعل "قصّ "بمعني "بيّن"، و منه قوله تعالى :﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائيلَ أَكْثَــرَ الَّذي هُمْ فيه يَخْتَلفُونَ ﴾ (2).

بمعنى يبين لهم ما اختلفوا فيه، و هذا المعنى يحيل إلى الأوّل، و يرتبط به على اعتبار أنّ القاص في تتبّعـــه للآثار، و إحباره بما، يبيّن من المعاني و المرامي ما قد يختلط على الناس فهمه.

و قد يرد بمعنى الإنباء، و منه قوله تعالى :﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلُكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمَنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ () ، أي أنبأناك بأخبار بعضهم و لم نطلعك على ما كان من شأن آخرين منهم، وهذا المعنى يرجع أيضاً على المعنى الأوّل على اعتبار أن تتبّع الآثار ليس مقصوداً لذاته، بل للإنباء ها و التوجيه من خلالها.

و قوله تعالى : ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾ (4) تعني أن الله هو الذي يبين أحسن البيان.

و يقول في السورة نفسها : ﴿ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ ﴾. (5)

و يقول في سورة الكهف : ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ﴾. (6)

و يقول في سورة هود : ﴿ ذَلِكَ مَنْ أَنْبَاء الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مَنْهَا قَائمٌ وَحَصيدٌ ﴾ (7) ، و في هذه الآيات تعني الحكاية عن خبر وقع في زمن مضي، و انتهى.

<sup>1-</sup> صحيح البخاري : ج2، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت، ط4، 1983، ص: 176.

<sup>2-</sup> سورة النمل، الآية:76.

<sup>3-</sup> سورة غافر،الآية: 78.

<sup>4-</sup> سورة يوسف، الآية: 03.

<sup>5-</sup> الآية: 05.

<sup>-6</sup> الآية: 13.

<sup>7-</sup> الآية: 100.

القصة في القرآن هي القرآن المجاه

و من هنا نجد أن المفهوم اللغوي لكلمة "قصة "يتمحور حول التتبّع لأمر ما و بيانه و الإحبار به، و يتّضح لنا ممّا سبق مدى توافق كلمة "القص "الواردة في القرآن الكريم، و المعنى اللغوي للاستعمال العربي آنذاك، و الذي توارثته حلّ معاجم اللغة العربية.

إذاً يتلاقى المعنى اللغوي، مع المفهوم الذي يحتوي عليه أصل التسمية للقصص القرآني، بالرغم من أنّ لفظة "القصة " لم ترد في القرآن الكريم، و إنّما الذي ورد فيها لفظة "القصص " - بفتح القاف - و الذي يغلب عليه طابع الرّواية الشّفويّة . (1).

و هكذا يتبيّن لنا أنّ الاشتقاق لكلمة "القصة "أو "القصص "الواردة في القرآن الكريم، يعني الكشف عن (آثار و تنقيب عن أحداث نسيها الناس أو غفلوا عنها، و غاية ما يراد هذا الكشف هو إعدادة عرضها من حديد لتذكير الناس ها، و إلفاهم إليها ليكون لهم منها عبرة و موعظة، و هكذا كان القصص القرآني، و لهذا حاء) (2)، وذلك مصداقاً لقوله تعالى : ﴿لقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عَبْرَةٌ للَّوْلِي الأَلْبابِ مَا كَانَ حَديثاً يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْديقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمنُونَ ﴾ (3) وذلك مصداقاً لقوله تعالى عَديْه من أنباء القرون الغابرة، و القصة عموماً صاحبت إذاً أطلق لفظ القصص في القرآن على كل ما ورد فيه من أنباء القرون الغابرة، و القصة عموماً صاحبت الإنسان منذ العصور الموغلة في فحر التاريخ، إذ اتخذ منها وسيلة للتعبير عن تاريخه الطويل وهذا ما جعلها (وسيلة للتعبير عن الحياة أو قطاع معيّن من الحياة يتناول حادثة واحدة أو عدداً من الحوادث بينها ترابط سردي، و يجب أن تكون لها بداية و لهاية) (4).

و إذا كانت القصة تروي حبراً، فهذا لا يعني أن تكون كلّ الأحبار تمثّل قصصاً، بل يقتضي الأمر توفّر جملة من الخصائص الفنية التي تجعل من هذه الأحبار قصصا<sup>(5)</sup>

لذا يعرف بعض النّقاد القصة بأنها (حكاية تتسلسل أحداثها في حلقات كحلقات فقرات الظهر ويتضمن تطور الأحداث في زمن متتابع، يلعب أبطالها أدوارها على مسرح البيئة أو الوسط)<sup>(6)</sup>

\_\_\_\_\_

<sup>1-</sup> أنظر د .العرابي لخضر :مفهوم القصة القرآنية و أغراضها عند السابقين و المعاصرين، دار الغرب، ب ط،ب ت، ص: 08.

<sup>2-</sup> عبد الكريم الخطيب :القصص القرآبي في منطوقه و مفهومه، دار المعرفة للطباعة و النشر، لبنان، بيروت،د ت، ص: 48.

<sup>3-</sup> سورة يوسف، الآية: 111.

<sup>4-</sup> محمد كامل حسن المحامى: القرآن و القصة الحديثة، دار البحوث العلمية، دت، ص: 09.

<sup>5-</sup> أنظر :رشاد رشدي : فن القصة القصيرة، بيروت، دار العودة،ط13، 1984،ص: 15، 17، 30، .50.

<sup>6-</sup> محمد زغلول سلام :النقد العربي الحديث، أصوله و اتجاهات رواده، منشأة المعارف بالإسكندرية، جلال حزى و شركاؤه (دت)، ص: 108.

و القصة حتى و لو كانت مرآة تعكس جوانب مختلفة من الحياة، و تكشف لنا عن مواقف متعددة فيها، فهي (لا تروي الواقع كما هو، بل تؤلّف بين الواقع بناء يعمل فيه الخيال عمله، فأبطالها و إن كانوا حقاً من الناس العاديين في أحوالهم و حياهم اليومية، و لكن تربطهم شبكة من الأحداث كاملة الخيوط و محكمة النّسج) (1)

إذاً القصة تمزج بين الواقع و الخيال مزجاً تحدث به الإثارة و التشويق في نفس الملتقي، فتشدّه إليها، فهي وسيلة من وسائل التعبير الفنّي يلجأ إليها الكاتب، ليعبّر بها عن فكرة مرّت بخاطره، أو عاطفة احتلجت صدره، أو يسجّل صورة تأثرت بها مخيّلته، أو يعبّر بها عما يشغل النّاس من أمور الحياة، و ما تتّصف به نفوسهم من خلال و أخلاق (2)، و تعرض لنا ذلك في قالب فني .

و من العناصر التي تعدّ أساسية في بناء القصة الفنية، عنصر الخيال، و في هذا يقول "فضل حسن عباس" (أمّا القصة الأدبية في القديم و الحديث، فبعضها يقوم على الخيال الذي لا حقيقة له و بعضها يقوم على تشويه الحقائق، و ثالث ينحرف به كاتبه عن القيم و المثل و المبادئ) (3)، فالقصة الأدبية على مدى تطورها لم تلتزم بالواقع الفعلي ، و لم تقف (عند الحقيقة التاريخية، بل كانت تعتمد على كثير أو قليل من عنصر الخيال...) (4)، و هي في اعتمادها على هذا العنصر في سرد الوقائع لتحدث بذلك الإثارة و التشويق، وتدفع عن المتلقى السآمة و الملل.

و من خلال هذا التعريف للقصة الفنية الذي اصطلح عليه حلّ النقاد و الدّارسين، يتبيّن لنا أنّ البون شاسع بينها و بين القصة القرآنية، ذلك أن (القصة في القرآن ليست عملاً فنيّاً مستقلاً في موضوعه و طريقة عرضه، و إدارة حوادثه كما هو الشأن في القصة الفنيّة الحرّة، التي ترمي إلى أداء غرض فنّي طليق، إنّما هي وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إلى أغراضه الدّينيّة) (5)

<sup>1-</sup> المرجع السابق، صص :108 ، 109.

<sup>2-</sup> أنظر :د.بكري شيخ أمين :التعبير الفني في القرآن، مطبعة دار الشروق، لبنان الصلب، بيروت1396هــ، ص : 215.

و لمزيد من التفاصيل حول مفهوم القصة الفنية انظر:

<sup>-</sup> توفيق الحكيم :فن الأدب، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط2، 1973، ص: 219و ما بعدها.

<sup>-</sup> غنيمي هلال :النقد الأدبي الحديث، دار العودة، بيروت، ط1، 1982، ص: 492 و ما بعدها.

<sup>-</sup> مأمون فريد حرار :خصائص القصة الإسلامية دار المنارة للنشر و التوزيع السعودية، حدة،ط1، 1988، ص: 55 و ما بعدها.

<sup>-</sup> سيد قطب :النقد الأدبي أصوله و مناهجه، دار الشروق، بيروت،ط5، 1983، ص: 75و ما بعدها.

<sup>3-</sup> د .فضل حسن عباس : القصص القرآني إيحاؤه و نفحاته، دار الفرقان ،عمان، الأردن،ط2، 1413هـ/ 1992 م، ص: 12.

<sup>4-</sup> عبد الكريم الخطيب: القصص القرآني في منطوقه و مفهومه، ص: 39.

<sup>5-</sup> سيد قطب :التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، بيروت، ط14، 1993 ، ص: 143.

و مرد هذا الاختلاف، يعود بالدرجة الأولى، إلى أن القرآن الكريم، ليس كتاب فن، و إنّما هو (كتاب دعوة دينية قبل كل شيء، و القصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة و تثبيتها، شأنها في ذلك شان الصور التي يرسمها للقيامة و للنعيم و للعذاب، وشأن الأدلّة التي يسوقها على البعث و على قلدرة الله، و شأن الشرائع التي يفصلها و الأمثال التي يضربها إلى آخر ما جاء في القرآن الكريم من موضوعات) (1)

و إذا كان المدلول القرآني يوافق المدلول اللّغوي للفعل "قص" "الذي يعني تتبّع الأثر، و الأثر أمر واقع، إذ الخيال لا أثر له، و القصة القرآنية هي قصة واقعية حقيقية لم يلحقها زيف و لا تشويه لقولـه تعالى : ﴿ لَهُو الْقَصَصُ الْحَقُ ﴿ (2) ، فالقصة القرآنية سيقت لتحقيق أغراض دينية و هي في ذلك تؤهّل النّفس البشرية من خلال عوامل الإثارة و التشويق لتلقي رسالة ربّها في حين أنّ (القـصص الأدبي لا يحسن إلاّ إذا امتزحت فيه الحقيقة بالخيال، و لا يحلو إلاّ بالإغراق، و لا يعذب إلاّ بالمبالغة و الغلو) (3) فكلّما ارتبط بالخيال، كلّما ازداد إثارة و حَمُل وقعه في النفوس، فالقصة الأدبية أسلوبها بشري، يألفـه النّاس، و بتجريدها من فنيّتها تُشْعر المرء بالاعتيادية و الملل، لهذا تلجأ إلى الخيال، لتحقّق التأثير المنشود ذلك أنّ النّاس من طبيعتهم أنّهم يميلون إلى الشيء الذي يكون غريباً و غير مألوف. (4) ذلك أنّ النّاس أله الأثر الواقع، و إنّما تجمّله بتوظيف الخيال (... للحاجة إليه في تـرويج أمـر، أو مبالغـة أنّها لا تتّبع الأثر الواقع، و إنّما تجمّله بتوظيف الخيال (... للحاجة إليه في تـرويج أمـر، أو مبالغـة

بيد أنّ القصص القرآني، يقوم على الواقع المطلق، و الحقيقة الخالصة من أي تشويه يمسها في نفس الوقت هي تقوم على ما ألفه النّاس، و هنا يظهر التحدي الإلهي، فقصصه واقعية، و مع ذلك فهي مفعمة بعوامل الإثارة والتشويق، و هذا يرجع إلى سحر القرآن الذي يكمن في صميم النسق القرآني ذاته.

\_\_\_\_\_

في تصوير شيء) (5)، فتُشعر القارئ بالمتعة و اللّذة.

<sup>1-</sup> المرجع السابق، ص: 143.

<sup>2-</sup> سورة آل عمران، الآية: 62.

<sup>3-</sup> د.العرابي لخضر :المرجع السابق، صص: 40 ، 41.

<sup>4-</sup> أنظر : جار الله سليمان الخطيب، قصص القرآن، المكتبة العصرية، لبنان، صيدا، 1993، ص: 09.

<sup>5-</sup> السيد :عبد الحافظ عبد ربه، بحوث في قصص القرآن، دار الكتاب اللبناني بيروت، ط1، 1972ص: 48، 47.

والفصل الأول القصة في القرآن والم

و يؤكد "طه حسين " أنّ إعجاب الناس بالقرآن -من أسلم منهم و من أصرّ على وثنيته -نابع من وجود نوع من الصّلة (هي هذه الصّلة بين الأثر الفنّي البديع و بين الذين يعجبون به حين يــسمعونه أو ينظرون إليه) (1)، و هذه الصلة الخفية التي لا ندرك لها لوناً و لا شكلاً، هي هذا الوجود الــسري الجاذبي الذي يأسر المتلقى.

وقد ساق القصص القرآن أحداثه المألوفة في قالب فنّي يتسمّ بالجدّة اللافتة ، إذ لو كان القرآن جديداً تماماً بالنسبة للعرب، لما فهموه و لا وعوه، و لا آمن به بعضهم و لا ناهضه وجادل فيه بعضهم الآخر إنّما كان القرآن جديداً في أسلوبه، جديداً فيما يدعو إليه، جديداً فيما شرّع للنّاس من دين و قانون و في كلّ هذا كان كتاباً عربياً ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ (2) ، لغته هي اللغة العربية، و هذا وجه من وجوه التحدّي الإلهي.

حدث شقاق بين الذين تعرضوا لمفهوم القصة القرآنية، فانقسموا في ذلك إلى فريقين (فريق يرى بأن القصص القرآني هو ما اشتمل على أنباء و أخبار القرون الأولى التي رحلت مع الزمن، و فريق آخر يرى عكس ذلك فيعتبر كل الحوادث الدائرة في محيط الدعوة الإسلامية من القصص القرآني) (3) و يذهب الفريق الثاني إلى أن القصص القرآني تناول (الماضي مع الأمم السابقة، فهو كذلك تعرض لكثير من الأحداث التي وقعت في محيط الدّعوة الإسلامية عند تترّل القرآن الكريم مثل بيعة الرّضوان وغزوة بدر و أحد و حنين، صلح الحديبية، حديث الإفك و ما طرأ من مشاكل و استفسارات و الردّ على ذلك، وكذلك تحدّث عما يكون في المستقبل). (4)

و كذلك قد عد "على قطب" (5) الحوادث الدائرة في محيط الدّعوة الإسلامية من القصص القرآني، فهو يدرج بعض المسائل الواقعة إبّان الدّعوة الإسلامية كالإسراء و المعراج، و الهجرة النبوية...فهو يدخل كلّ هذه المسائل و الأمور ضمن القصص القرآني.

أمّا الفريق الأوّل، فإنّه يخالف الفريق الثاني في رأيه، إذ يعتبر أن الحوادث و الوقائع التي حرت منذ زمن بعيد، هي وحدها التي تدرج ضمن القصص القرآني، لذا فليس (من المعقول أو المتوقّع أبداً إقحام الأحداث الجارية أو الآتية طي الأسلوب القصصي في القرآن، ذلك لأنّ القصص ليس مجرد أحداث تروى و تحكى، و إنّما هي أحداث تتفاعل و تتحرك و تلد العبر و العظات ...و أحيراً فإن

- - . 3- د.العرابي لخضر :مفهوم القصة القرآنية و أغراضها عند السابقين و المعاصرين، ص: 28.

\_

<sup>1-</sup> طه حسين :في الشعر الجاهلي، دار نمر القاهرة، ط2، 1995، ص: 20.

<sup>2-</sup> سورة يوسف ، الآية : 2.

<sup>4-</sup> منصور الرَّفاعي عبيد، أهداف القصة في القرآن الكريم، بلا دار نشر و لا تاريخ طبع ، ص: 27 ، 28.

<sup>5-</sup> أنظر :حار الله سليمان الخطيب :المرجع السابق، ص: 199 و ما بعدها.

القصة في القرآن هي القرآن الم

اشتقاق القصة يعني البحث عن الآثار، و تتبع الأخبار، و لا يكون ذلك إلا في الشيء السحيق العميق الذي طوّف في ضمير الماضي...) (1)

إذاً فأحداث القصص القرآني ووقائعه تتكوّن من الأنباء و الأخبار التي بعد بها الزمن و لا يتعرّض لشيء من واقع الحال أو متوقعات المستقبل، كما هو الشأن بالنسبة لكثير من القصص الأدبية التي تتعرّض لأحداث ووقائع جارية في الحياة اليومية كما قد تعبّر عن رؤى مستقبلية.

و يتكئ الفريق الأول، الذي يرفض تسمية الأحداث الواقعة أو المستقبلة الـواردة في القـرآن قصصاً، على بعض الحجج الدامغة، كالاشتقاق اللغوي للقصة أو القصص الذي يعني البحث عن الآثار و تتبع الأحبار الماضية، و القرآن لم يسمّ هذه الأحبار التي تتعلق بواقع الحال أو بتوقعات المـستقبل قصصاً، فالقصة ليست مجرد أحداث تروى، بل هي (أحداث ووقائع تتفاعل و تتحرك من أجل أن تلد العظات و العبر في نفس السامع أو القارئ، و ليس ذلك من شأن الأحداث القائمة أو المستقبلة ) (2) وهذا يخرج عن المفهوم القصصي القرآني كل من الأحداث الدائرة في محيط الدّعوة الإسلامية والمستقبلة أما الفريق الثاني الذي يدرج أحداث الحاضر و المستقبل، ضمن القصص القرآني، فإنّ رأيـه لا يقوم على الحجة المقنعة، و البراهين الصادقة بل هي مجرد آراء تحتاج إلى دليل قاطع يدعمها، فلو كـان يقوم محيحاً لكان القرآن كلّه قصصاً و هذا غير صحيح.

و قد يتبادر إلى الذهن السر في عدم إطلاق اسم الحكاية على القصص القرآني، على الرغم من أنّ الحكاية أقرب إلى موضوع هذا القصص، لا سيما و أنّ كلمة "القصص "بمفهومها المطلق، توحي بأن شيئاً من الخيال قد اختلط به، على العكس من لفظ "الحكاية "الذي يدلّ على محاكاة مماثلة. للماضى و أحداثه.

و هذا ما تناوله عبد الكريم الخطيب في قوله (عرض القرآن للأحداث الماضية، ليس محاكاة لها ولا تمثيلاً لشخوصها ومشاهدها، وإنما هو بعث لها و إعادة لوجودها، في النظم المعجز الذي ينقل إلينا الماضي أو ينقلنا إليه...، فكان لفظ القصص أو القص أنسب لفظ يُطلق على تلك الأنباء التي عرضها القرآن، إذ أنّ ذلك أشبه بقص أثر الشيء و تتبّعه، ثم الوقوف عليه بذاته، لا على صورته أو ما يسشبه صورته). (3)

<sup>1-</sup> عبد الحافظ عبد ربّه، بحوث في قصص القرآن، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط1، 1972، صص: 46، 47.

<sup>2-</sup> د .العرابي لخضر :المرجع السابق، ص: 33.

<sup>3-</sup> عبد الكريم الخطيب: المرجع السابق، ص: 49.

القصة في القرآن على القرآن الم

فصحيح أن القصص القرآني يحاكي الماضي في أحداثه، و يماثله إلا أتنا نطلق عليه لفظ "القصص "وليس "الحكاية"، لأنه بنقله لهذه الأحداث، يقدّمها لنا في قالب فني، محدثاً بذلك الإثارة والتشويق لدقّة التصوير، و بلاغة السرد، و نسوق نموذجاً على ذلك قصة أهل الكهف، فقد نقلها لنا القرآن بكاميرا غاية في الدّقة، إذ لو كان المشاهد هناك ربّما ما كان لينتبه لهذه الحركة التصويرية العجيبة و لعاش الحادثة بجفاء لكن سرد القرآن لهذه الظاهرة لفت الانتباه إلى أمور جمالية صاحبت الحدث.

القصة في القرآن المجين الأول القصة القرآن المجين القصة القرآن المجين القصة القرآن المجين المجين القرآن المجين المج

## المبحث الثاني :القصة القرآنية ...الخصائص والدلالات

عندما يستخدم باحث معاصر كلمة القصة، و ينسبها إلى القرآن الكريم فإنّه ينبغي أن لا يتطرق إلى الأذهان ذلك المدلول الفنّي الذي عرفه ميدان البحث في النقد الأدبي الحديث، و تواضع عليه كـــثير من رجال فنّها.

و أطلق لفظ القصص في القرآن على كلّ ما ورد فيه من أنباء القرون الغابرة، فالقصص القرآني هو أنباء و أخبار تاريخية، اتّسمت بالحقيقة، و ابتعدت عن الخيال، فهو بذلك (وثيقة تاريخية من أوثــق ما بين يدي التاريخ من وثائق، فيما جاء فيه من أشخاص و أحداث، وما يتصل بالأشخاص و الأحداث من أمكنة و أزمنة) (3).

وإن كانت هناك بعض الإدّعاءات على أن القصص القرآني لم يقف عند حدود الواقع، بـل تصرّف فيه لكي يجعل منه قصصاً فنيّاً، يما يوجد فيه من تنوع لأساليب عـرض الحادثـة الواحـدة و استشهدوا على ذلك بظاهرة التكرار (4) في حين أنّها من خصائص القصة القرآنية، حيـث يـرى "سيد قطب " أنّ القصة القرآنية تمتاز بخـصائص فنيـة في خـضوعها للغـرض الـدّيني، و قـد "سيد قطب " أنّ القصة القرآنية تمتاز بخـصائص فنيـة في خـضوعها للغـرار في بعـض أسماهـ " مظاهر التنسيق الفني في القصة " (5) وكان منها ظاهرة التكـرار في بعـض المواضع، الذي أنشأ جمالاً فنياً .

و لمّا كانت القصة القرآنية وسيلة من وسائله لتحقيق الأغراض الدّينية . فهي تتميّز عن غيرها من أنماط التعبير (بقالبها الفنّي، حيث تكون النفوس أكثر انجذاباً إليه، والأحاسيس

\_\_\_

<sup>1-</sup> بكري شيخ أمين :التعبير الفني في القرآن، دار الشروق، بيروت،ط4، 1980، ص: 216.

<sup>2 -</sup> عبد الكريم الخطيب :القصص القرآني في منطوقه و مفهومه، دار المعرفة ، ط2، 1395هـ، ص: 39.

<sup>3-</sup> المرجع نفسه، ص: 39.

<sup>-</sup>4- أنظر :محمد أحمد خلف الله :الفن القصصي في القرآن الكريم، مكتبة الأنجلو مصرية،ط3، 1965، ص: 32 - 34.

<sup>5-</sup> أنظر :سيد قطب :التصوير الفني في القرآن، ص: 171.

أكثر تعلّقاً به ،و لعلّ هذا المعنى سبب من أسباب التكرار الذي يلجأ إليه قصص القرآن في مواضع متعدّدة، بالإضافة إلى الأغراض و المقاصد التي تختلف و تتنوّع من موضع لآحر) (1)

و لمّا كان التكرار مدخلاً يدخل منه أصحاب الأهواء و مرضى القلوب على كتاب الله ليخوضوا فيه و ليتخرّصوا على نظمه، و ليطعنوا في بلاغته، بهذا التكرار المتتابع بغرض التقليل من روعة الأسلوب القرآني، و إخراجه عن المستوى الرفيع للبلاغة (2)، ارتأينا أن نقف على هذا الأمر لنكشف أسرار التكرار الجمالية التي تجعله وجهاً من وجوه الإعجاز القرآني، و ليس كما ذهب إليه البعض من قصور فهم أو سوء نوايا، فخاضوا فيه، و طعنوا في بلاغته.

يحسب النّاس أنّ هناك تكراراً في القصص القرآني، لأنّ القصة الواحدة قد يتكرّر عرضها في صور شتّى، إلاّ أنّ هذا التكرار ناتج عن خضوع القصة للغرض الدّيني، إذ كان أول أثـر لهـذا التكرار الخضوع أن تـرد ( القصة الواحدة -في معظم الحالات -مكرّرة في مواضع شتّى، و لكن هذا التكرار لا يتناول القصة كلّها-غالباً-إنّما هو تكرار لبعض حلقاقا، و معظمه إشارات سريعة لموضوع العـبرة فيها، أمّا جسم القصة كلّه، فلا يكرّر إلاّ نادراً و لمناسبات خاصة في الـسياق ...) (3)، إذا فتكرار حلقات القصة لا يكون إلاّ وفقاً لما يقتضيه السياق من مناسبة موضوعية هي التي تحدّد القـدر الـذي يعرض من القصة في كلّ موضع، كما تحدّد أسلوب العرض و خصائص الأداء، فالقرآن كتاب دعـوة دينية، و ما لقصة إلاّ وسيلة من وسائله لتبليغ هذه الدّعوة، لذا فإنّ عرض بعـض حلقـات القـصة في مواضع مختلفة لا يخلّ بالسمة الفنيّة.

و تعد قصة موسى أشد القصص تكراراً في القرآن، ففي كل مرة تُعرض حلقة من حلقاها وتصحبها معاني حديدة، فمثلاً في سورة الأعراف حيث بدأ التفصيل الأوّل للقصة، ذكرت رسالة موسى و المعجزة التي أيّدها الله بها، و ظلم فرعون لبني إسرائيل و تسليط الجراد و القمل و الضفادع والدّم على فرعون...

و في سورة طه يبدأ تفصيل آخر، فهو يتحدّث عن نفس القصة ، إلا أنّه يبدأ من حلقة أسبق من حلقة الرّسالة التي ذكرت في الأعراف، فهو يبدأ من رؤية موسى للنّار، و تكليفه بالذهاب إلى فرعون .

\_

<sup>1-</sup> د .فتحى أحمد عامر : المرجع السابق، ص: 299 .

<sup>2-</sup> أنظر :تأملات في القصص القرآني :د.أحمد سيد محمد، مجلة الأصالة، وزارة الشؤون الدّينية، الجزائر، ع81/82- 79/80، مــــارس/أفريــــل، ماي/حوان، 1980، ص:147 .

<sup>3-</sup> سيد قطب :التصوير الفني في القرآن، صص: 155 ، 156.

و طلب موسى من ربّه أن يرسل معه هارون، و يظهر التّكرار واضحاً في هذه القصة، فيما عدا ستة مواضع تعدّ إشارات وعظية إلى القصة اقتضاها السياق، أمّا الحلقات الأساسية فلم تكرّر تقريباً، و إذا كرّرت حلقة منها جاءت بشيء جديد في تكرارها و هذه القصة نموذج للقصص الأخرى (1)، إذاً فليس في القصص القرآني ذلك التكرار المطلق الذي يُخيّل لبعض من يقرؤون القرآن، بلا تدقيق ولا إمعان.

و قد تعرّض له البلاغيّون في معالجتهم لظاهرة الإطناب من بينهم" السيوطي" في تقسيمه للإطناب إلى قسمين :إطناب زيادة و هو يضمّ واحداً و عشرين نوعاً، و يتميّز غالباً بالزيادة في الحروف أو الألفاظ ،و إطناب بسط و يكون بتكثير الجمل. (2) و القسم الثاني هو الذي عليه مناط البحث في القصص القرآني وهذا لشيوعه في الكثير منه كلّما تطلبت المواقف ذلك، و منه ما يصادفنا في قصة موسى و فرعون من سورة القصص و منه أيضاً ما ورد في محاورة موسى مع فرعون بسورة السشعراء وكذلك ما ورد في نفس القصة و في سورة طه .و حاول البلاغيون استقصاء دواعيه بقولهم: ( للإطناب دواع كثيرة، و أهمّها تثبيت المعنى و توضيحه و توكيده، و دفع الإبهام، و قوّة التأثير، و تحريك النّفس والعواطف و الانفعالات و ما إلى ذلك.). (3)

و قد أشار" الباقلاني" إلى ظاهرة تكرار الكلام في الغرض الواحد مع التفنّن في طرق أداء المعاني حيث قال: (إنّ إعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي إلى معنى واحد من الأمر الصعب الذي تظهر به الفصاحة، و تتبيّن به البلاغة) (4)، و هذا ما أشار إليه "محمد الطاهر بن عاشور" (5)، إذ أنّ تكرار الكلام بهذه الطريقة لهو من الحدود القصوى في البلاغة ووجه لا يُنكر من وجوه الإعجاز. و ذكره "الباقلاني" في قوله: (أعيد كثير من القصص في مواضع كثيرة مختلفة على ترتيبات متفاوتة و نبّهوا بذلك على عجزهم على الإتيان بمثله مبتدأ به و مكرّراً، و لو كان فيهم تمكّن من المعارضة لقصدوا تلك القصة، و عبّروا عنها بألفاظ لهم تؤدي تلك المعاني و نحوها )(6).

\_\_\_\_\_

<sup>1-</sup> المرجع السابق، ص: 156 - 162

<sup>2-</sup> السيوطي :الإتقان في علوم القرآن، عالم الكتب ، بيروت، (د ت)، ص: 83

<sup>3-</sup> حبور عبد النور :المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، ط2، 1984، ص: 26

<sup>4-</sup> الباقلاني :إعجاز القرآن، شرح وتعليق : د. محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الجيل ، بيروت ، ط1، 1991م ، ص : 115.

<sup>68</sup> :ص: التحرير و التّنوير، ج1، ( د ت )، ص: 68

<sup>6-</sup> المرجع السابق، صص: 61 ، 62

و نجد أنّ البعض أنكر تكرار بعض ملامح القصص القرآني توهماً و قصوراً عن فهم أسرار البيان ومقاصد القرآن، فعلى الرغم من وجود التّكرار في القصص القرآني، إلاّ أنّها بقيت في السسّنام الأعلى من البلاغة، لأنّ ذلك التّكرير حدم المعنى و جلّى المقصد، و أضفى على النّص رونقاً و روعة . فالقصص القرآني يقوم على عنصر مهم في عملية التّبليغ السّليم يتمثّل في التّسويق، و إذا كان من الاستحالة في القرآن تكرار المعنى بأسلوب واحد من اللّفظ، فهذا حتماً يُذهب الملل و السآمة، و ينشّط الذهن و يتحفّر العقل للتّلقى ...

و لقد كانت الغاية في ذلك التكرار منصبة على تقرير الحقائق إذ يعتبره "الزركشي" أهسم فائدة من التّكسرار (1) هذا بالإضافة إلى مراعاة أحوال المخاطبين، فتقدّم لهسم المعلومات السواردة في القصص، وفق منهج التدرج (بشكل تدريجي) يتلاءم و الفروق الفرديّة بسين النّاس، يقول "محمود بن الشريف" في هذا المجال ( لا يمكن إغفال أنّ التكرار جاء بمثابة وسيلة للإيضاح، و إبراز المعاني المجردة بالمحسوس والإقناع بالبرهان الواقعي الملموس، فقد جاءت قصة (ثمود) في سورة السشمس لتوضيح كيف حاب من دسّاها ثم وردت في سورة الحاقة للبرهنة على شدة بطش الله بالمكذبين و قدرته على إحقاق الحاقة) (2) وبتعبير أدق كان التّكرار لحكمة إلهية (إذ بعض العقليات لا تعقل إلا بالإسهاب و التطويل وبعضها يكفيه الإيجاز و التّركيز، لذا جاء القصص القرآني بالحالتين، مراعاة لهذه العقليات المختلفة، حتّى تتمكّن حقائق الدّين في نفوس الأناسي جميعا) (3)

ثم إنّ هذا التّكرار لا يخلّ بالسّمة الفنية، بل نجد تناسقاً عجيباً بين حلقة القصة التي تعرض و الـسيّاق الذي وردت فيه. و هذا الأمر يكاد يكون (نظاماً مقرّراً في عرض الحلقات المكرّرة من القصّة الواحدة - يتّضح حين تقرأ بحسب ترتيب نزولها - فمعظم القصص يبدأ بإشارة مقتضبة، ثم تطول هذه الإشارات شيئاً فشيئاً ثمّ تعرض حلقات كبيرة تكوّن في مجموعها حسم القصة و قد تستمر الإشارات المقتضبة فيما بين هذه الحلقات الكبيرة عند المناسبات حتّى إذا استوفت القصة حلقاتها، عادت هذه الإشارات هـي كلّ ما يعرض منها) (4) ،

إذاً عرض القصة الواحدة بأساليب مختلفة، دون أن تتأخر دلالاتها، و دون أن يضعف أسلوب عرضها

\_\_\_\_\_

<sup>10:</sup> ص: 10 ، ص: 10 ، سنان ، بيروت ، لبنان ، ( دت) ، ص: 10 ، ص: 10 .

<sup>2-</sup> محمود بن الشريف :القصة في القرآن، ص: 83 .

<sup>3–</sup> من مظاهر الإعجاز في القرآن الكريم – ملاءمة الأسلوب البياني للأغراض والمعاني من خلال القصص القرآني – ، : أ . المبروك زيـــد الخـــير أعمال الأسبوع الوطني الخامس للقرآن الكريم ، منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، 1426هـــ / 2005م، ص: 74 .

<sup>4-</sup> سيد قطب :التصوير الفني في القرآن، ص: 127.

القصل الأول القرآن المجالة القرآن المجالة القرآن المجالة القرآن المجالة القرآن المجالة المجالة

من الأمر الصعب الذي يعجز عنه البلغاء، و لذلك يقول الدكتور "بن عيسى باطاهر" (كان من الأصلح أن تسمّى هذه الظاهرة التنويع و ليس التكرار) (1)

و معلوم أن التكرار، و إن كان من عيوب الكلام من وجه، فإنّه من وجه آخر أدلّ على البلاغة، و أجلّ في الإعجاز، فإذا كانت البلاغة تحقّق في وجه واحد من البيان، فإنّ عرض ذات الموضوع و قد ازداد في قوّة الإعجاز و تعدّد وجوهه، لأنّ الكلام المعجز في بيانه الأولّ إذا أضيف إليه وجوه أخرى تعدد وتقوى مع العلم أنّ التكرار بصورة عامّة و تكرير القصة بوجه خاص، ينصرف إلى ترسيخ المعاني والتأكيد على الأغراض لتعميق الآثار.

و يتضح لنا ممّا سبق أنّ التكرار في القصص القرآني، دائماً يأتي بالجديد في عرضه لحلقات القصة، و هذا حتّى لا يُحدث السآمة و الملل، فيشعر المتلقي دائماً بنوع من التواصل المستمر الذي يحمل عناصر الإثارة والتشويق، فلذا نلمس في هذا التكرار نوعاً من التتابع المصحوب بالجددة، إذاً التكرار من خصائص القرآن و مزاياه، و لا يجوز لنا أن ننكره، إذ نجد مع هذا التكرار جديداً كلما قرأناه لا يبعث سأماً في النفوس، ولا تفتر له همّة القارئ أو الباحث.

و من ميزات القصة أنها تمتزج بموضوعات السورة التي ترد فيها امتزاجاً عضوياً لا مجال فيها للفصل بينها و بين غيرها من موضوعات السورة، بحيث لو حذفنا القصة من موقعها لاختل المعنى، لأن القصة تُسهم في بيان مضمون النّص و إيضاحه للقارئ، فلو حذفنا على سبيل المثال قصة الغراب اليي وردت أثناء الحديث عن قصة بني آدم (قابيل و هابيل) لما استقام المعنى، لأن الغرض من ذكر الغرابين كان لحكمة إلهية لبيان حكمة دفن الموتى.

و لا ترد القصة في القرآن الكريم، إلا إذا تطلّبها المقام و اقتضت البلاغة ذكرها، و يذكر الجزء الذي له علاقة بموضوع السورة، و لا تذكر القصة كاملة، و قد يكون الدّافع من ذكر القصة في السورة هو بيان قدرة الله سبحانه و تعالى كما في قصة أهل الكهف، وقصة إحياء الموتى كما في سورة البقرة فاستدعى المقام التذكير بقدرة الله و قد جاء الحديث عن قدرة الله سبحانه و تعالى ضمن السياق و الجوّ العام الذي يتناسب مع موضوع السورة.

وإذا ما تأملنا مقدمة القصة القرآنية فإنّنا نجد أنّ الخطاب في الغالب يكون موجهاً للنبيّ -عليه الصلاة و السلام -دلالة على أنّ هذه القصة تساق لأجله و لأجل دعوته، إمّا لتثبيته و لتأكيد دعوته بسوق معجزة جديدة من خلال هذه القصة، و إمّا لردع معانديه و تخويفهم ، كما في قوله تعالى:

1 - ط ق العرض في القرآن : الأهداف والخص

<sup>1-</sup> طرق العرض في القرآن : الأهداف والخصائص الأسلوبية : د. بن عيسى باطاهر : حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، ج22، الرسالة 178، مجلس النشر العلمي ، حامعة الكويت، 1422/ 1423هـ ، 2002/2001م،ص: 22.

والفصل الأول القصة في القرآن والمجاه

﴿ نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبَا ِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (1)، و من خلالــه- عليــه الــصلاة والسلام- كان الحديث يوجه لعامّة المؤمنين.

و تمتاز القصة القرآنية بالبداية المشوّقة كما في سورة الفيل، التي ابتدأت بسؤال مثير للاهتمام ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الفيلِ ﴾ (2) ، فالعرب يعرفون أن لعنة الله قد حلّت بأصحاب الفيل و لكنّهم لا يعلمون كيف كان ذلك؟ فهذا يشدّ انتباه المتلقي لمعرفة التفاصيل وما يزيد الأمر شوقاً وإثارة ذكر هاية القصة في البداية ﴿ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلٍ ﴾ (3) ومازال الاستفهام قائماً و لا ندري كيف كان ذلك؟.

فجاءت الإحابة في ثلاث آيات قصيرة بتركيز شديد يوفي بالغرض، ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَــيْهِمْ طَيْــرًا أَبَابِيلَ ، تَوْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِّن سِجِّيلِ ، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ﴾. (4)

فواقعة الفيل وصفت أبلغ وصف، و اختتمت بنهاية محكمة أشد إحكام، و روعة هذه القصة القرآنية لا تكمن في جدة موضوعها، فهي قصة معروفة عند العرب متداولة بينهم، و لكن روعتها تكمن في القالب الجديد الذي عرضت من خلاله و في أسلوها الموجز البليغ، فهي تتحدّث عن واقعة عظيمة، قدّمت مختصرة في خمس آيات.

و نحد كذلك التنويع في المقدّمات، فسورة الكهف ابتدأت بذكر ملخص كامل لوقائعها، وهذا الملخص لم يشبع الرّغبة في معرفة تفاصيل هذه القصة بدليل قوله تعالى بعد ذلك: ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ فَلَاحُص لَم يشبع الرّغبة في معرفة تفاصيل هذه القصة بدليل قوله تعالى بعد ذلك: ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ اللّهُمُ عِلَيْكَ اللّهُمُ هُدًى ﴾. (5) فالمتلقي يتلهّف لمعرفة سبب ذهاب الفتيسة إلى الكهف و ما حدث لهم بعد ذلك.

و يمتاز القرآن الكريم بالدَّقة في انتقاء الكلمات التي تحمل دلالات عميقة، كما في كلمة (تذودان) الواردة في قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾ (6)

\_\_

<sup>1</sup> سورة القصص، الآية: 03 .

<sup>-2</sup> الآية: 01

<sup>-3</sup> الآية : 02.

<sup>-4</sup> الآيات: 03 : ، 04، 05

<sup>5-</sup> سورة الكهف ، الآية :13.

<sup>-6</sup> سورة القصص ، الآية : 23.

القصة في القرآن المج

فهذه الكلمة بيّنت أن الفتاتين كانتا تحبسان أغنامهما و تمنعالهما من الاحتلاط بأغنام الآخرين، حتّى لا يدّعي أحدهم أنّها له ولضعف المرأة الطبيعي، فهما كانتا تنظران حتى يخفّ الزحام فتسقيان أغنامهما في حين أنّ أغنامهما كانت تريد الذهاب إلى مورد الماء مع سائر الماشية، فكانتا تمنعالها، وهذه الكلمة أثارت مخيّلتنا في تصوّر الموقف و ما فيه من حركة والدّوافع النّفسية التي تدفعها للتّصرف بهذه الطريقة كما أمّدتنا بصورة عامّة عن أخلاق هؤلاء القوم من حبّ الذات و الحرص على المصالح الخاصّة، دون الالتفات لحاجات الآخرين للماء، ثم كان يجدر بهم من باب الشهامة و الرجولة أن يقضوا حاجة هاتين الفتاتين حاصة و أنّ والدهم شيخ كبير، و قد لفت هذا المشهد انتباه موسى عليه السلام-، و أثار تعجّبه، و لمّا عرف القصة سقى لهما، و هذا يدلّ على حسن خلقه.

ويمتاز القصص القرآني بتنوع الصيغ التي كان يقدّم من خلالها الإنذار للأقوام السي تسستحقّ العذاب، بعد استنفاذ وسائل الإصلاح كلّها، و إنّ هذا التنوّع يكشف لنا عن الإعجاز البلاغي، فهو مناط التّحدي إذ تعدّدت صيغ الإنذار و المضمون واحد.

و إنّ للإنذار صلة وثيقة بعقدة القصة القرآنية، إذ يشير الإنذار الأخير إلى تأزم الأحداث، و بلوغها إلى ذروة التعقيد، فتقبض أنفاس المتلقي و يشتدّ توتره، و هنا يأتي الحلّ الإعجازي بختام فنّي بليغ.

وقد رسمت لنا القصة القرآنية النموذج القصصي المهذّب حتى في المواضيع الحرجة، فكانت (أوّل قصة في لغتنا العربية عرفت الالتزام...حتى لحظات الجنس في القصة تأخذ مساحتها كاملة في حدود المنهج النظيف) (1)، و هذا فرق واضح بين القصة القرآنية و القصة الأدبية، فهي تعالج لحظات الجنس من باب التربية، إذ أنّها تكشف لنا عن الضعف الإنساني، و دور القوّة الإيمانية في تمذيب هذه الطبيعة البشرية، إذ تتجلى في القصة غرائز الجنس مقرونة بميراثها من مفاتن الجمال و مقاومة هذه الغرائز والغلبة عليها و على أساس من مراقبة الله.

ومن أبرز خطوط التقاطع بين القصة القرآنية و القصة الأدبية أن يمزج ملخص مغزى القصة المتمثّل في التوجيهات الدّينية بسياق القصة، و هذا من مقاتل القصة الفنيّة، إن ورد فيها ظاهراً للعيان. و يتوزّع ملخص مغزى القصة على مستوى السّرد، فإمّا أن يأخذ صفة الأسبقية، وذلك أن يسسبق أحداث القصة، أو التبعية و ذلك أن يلحق السرد، أو الوسطية و ذلك أن يأتي في أثناء السرد (2). فالقصة القرآنية تحرص على على إبراز المغزى في حين لا يجوز ذلك في القصّة الفنيّة، و المحلّل الأسلوبي لا يحتاج إلى تبرير مثل هذا المنهج الذي يتناسب مع غايات القرآن الكريم الدّينية .

2- أنظر : سليمان الطراونة : دراسة نصيّة ( أدبية ) في القصة القرآنية ، ط1، 1992، ص: 16-19.

<sup>1-</sup> محمد ناجي مشرح: المرجع السابق، صص: 21، 22.

و من خصائص القصة أيضاً حسن الاختيار، و لذلك تسمى القصص القرآنية أحسن القصص كما تتفاوت في العرض طولاً و قصراً، بحسب ما يقتضيه السياق و الغرض الذي ترمي إلى تحقيقه و تعرض مشاهدها منفصلة غير متصلة، و غير متسلسلة ، وهذا يعني عدم مراعاة التسلسل التاريخي و الترتيب الزمني لحوادث القصة، فالقصص القرآني كله ليس تاريخاً، و ليس المهم في القصة ما تحكيه من وقائع وأحداث بل المهم هو أسلوب السرد ذاته، الذي تستنبط منه العظة، و على ذلك فإن "الإعجاز" في القصص القرآني في بنائها اللّغوي السردي أي في اللفظ، و ليس في مماثلة وقائعها المروية للتاريخ أو في تطابقها مع وقائعه.

و ما ينبغي أن لا نغفل عن ذكره أن القرآن هو كتاب الله الذي أتى به إلى البسترية جمعاء لهدايتهم، وما لقصة إلا وسيلة من وسائله لتبليغ الدّعوة لذا لم تكن نقلاً تاريخياً لأحداث مضت، حتى نتحدث عن مسايرتها للحوادث التاريخية أم لا، فالقرآن ليس كتاباً في التاريخ من جهة، و هو يخاطب الناس على قدر عقولهم و أفهامهم من جهة أخرى، فخلاصة القول أن ما يروى في القرآن من قصص يجب أن لا نبحث عن صدقه أو عدم صدقه في التاريخ العلمي الموثّق لأنّه قصص كان معروفاً عند الناس و متداولاً، و إنّما الوقائع التي ترد فيها هي من محض الواقع، تذكر لتحقيق الغرض الدّيني، أي ما يوافق الغاية الدّينية المرجوّة يساق في القصة بتصوير فني، فيكون له بالغ الأثر، على النفس الإنسانية و يحقّق بذلك الغرض الدّيني الذي سيقت القصة لأجله.

والفصل الأول القصة في القرآن والمجاه

## -1 الرمزية و الأسطورة في القصة القرآنية:

تأوّل كثير من الباحثين في قصص القرآن، و زعموا أنّهم توصلوا إلى نتائج علمية (كوجود القصة الأسطورية، على ألها لون من ألوان القصص القرآني، تهدف إلى العظة الدينية في نفوس الأفراد والجماعات، و النظر إلى التاريخ لا يمقياس الواقع الذي حدث بالفعل و لكن يمقياس النظرة الفنيّة اليت تعني بالتصوير ورسم الملامح، معتمدة على عناصر من الواقع أو الخيال، كما يقرّره النقد الحديث في فن القصة) (1)

ويزعم الدكتور "محمد أحمد خلف الله" أنّ في القرآن أساطير، قائلاً: (فإنّا لا نتحرّج من القول بأنّ في القرآن أساطير، لأنّنا في ذلك لا نقول قولاً يعارض نصّاً من نصوص القرآن) ( 2)، و قد زعم الدكتور زعماً خطيراً، قال فيه: ( و إذا ما قال المستشرقون إنّ بعض القصص القرآني كقصة أصحاب الكهف، أو قصة موسى، في سورة الكهف، قد بينت على بعض الأساطير، قلنا ليس في ذلك على القرآن من بأس، فإنّما هذا السبيل، سبيل الآداب العالمية، و الأديان الكبرى، و يكفينا فخراً أن كتابنا الكريم قد سنّ السنن، و قعد القواعد، و سبق غيره في هذه الميادين) (3)

فإذا كان ادّعاءهم بوجود الأسطورة في قصص القرآن، نظراً لما يتمتع به هذا القصص من تشويق فنّي، مَثله في ذلك كمثل القصص الأدبي الذي لا نتذوّق فنّه إلاّ إذا ارتبط بالخيال، فإنّا نقول أنّ القصة القرآنية تخرج عن هذه الحدود التي سنّها النّقاد للقصة الفنيّة فهي أرقى و أسمى من أن تخضع للمقاييس البشرية، أو تسيّرها قوانين وضعية، ذلك أنّها بعيدة عن كلّ منافذ التأثر البشري، فمصدرها ربّاني.

لذا يرى البعض أن القصة القرآنية مترهة عمّا يريدون من فن في القصة الأدبية (4)، فالقصة القرآنية غرضها ديني بحت، وهي في تأديتها لهذا الغرض تصحبها خصائص فنيّة، فنحن (إذا ما فهمنا الفن فهما يتلاءم مع قداسة القصة في القرآن الكريم، يمكننا القول بأن في القصة القرآنية ناحية فنيّة فالصّدق والواقعية، وجمال العرض، و تنسيق الأداء، وبراعة الإخراج، وقوة الإحياء، نواح فنيّة في القصص القرآني) (5).

4- أنظر : محمد ناجي مشرح : المرجع السابق ، ص: 14.

\_\_\_\_

<sup>1</sup> - د. فتحي أحمد عامر : المعاني الثانية في الأسلوب القرآني ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، د ط، د ت، ص : 230

<sup>2-</sup> محمد أحمد خلف الله : الفن القصصي في القرآن الكريم ، ص : 177.

<sup>3-</sup> المرجع نفسه ، ص : 179.

<sup>5-</sup> المرجع نفسه ، ص : 16.

و هذا ما اعترف به "سيد قطب" حين قال (و إنّي لأعترف حين اتّخذت عنوان "التّصوير الفنّي في القرآن" الكريم، لم يكن لها في نفسي إلا مدلول واحد هو جمال العرض، و تنسيق الأداء، وبراعة الإخراج، و لم يجل في خاطري قط أنّ (الفنّي )بالقياس إلى القرآن الكريم معناه الملفّق أو المخترع أو القائم على مجرّد الخيال، ذلك أن دراستي الطويلة للقرآن لم يكن فيها ما يلجئني إلى هذا الفهم و هذا التأويل) (1)

و يذهب "محمد كامل حسن المحامي" المذهب نفسه، حين يدّعي بأنّ القصص القرآني يمزج بين الحقيقة و الخيال مزجاً غريباً لا نظير له، وذلك حين يقول: ( وإذا كان الباحثون في فنّ كتابة القصة قد قسسموها إلى قسمين رئيسيين وهما القصة الواقعية والقصة الخيالية، فالني أرى أنّ قصص القرآن الكريم-كلّها بلا استثناء- تعتبر فريدة في نوعها، فهي تجمع بين الواقعية والخيال في إعجاز تتقاصر عنه وتتضاءل إزاءه قدرة أي كاتب قصصي مهما بلغ شأنه أو رسخت قدمه في ميدان التأليف القصصي) (2)، إلا أنّ الواقع الحق لا يتقبّل ذلك، فالقصص القرآني يختلف عن غيره في بنائه منهجاً و موضوعاً و أسلوباً وغاية، فهو في (موضوعه نسيج من الصدق الخالص، وعصارة مسن الحقيقة المصفاة، لا تشوبه شائبة من وهم، أو حيال، إنّه يبني من لبنات الواقع، بلا تزويق ولا تمويه، وهذا الواقع لا يتغيّر وجهه حين يعرض هذا العرض المعجز، في ذلك الأسلوب القرآني الرائع...وهذا هو الإعجاز الذي يشهده في كلمات القرآن...وهو أيضاً الرّوعة التي تطلع علينا من عبقريات الفن و آياته...) (3) فالقصص القرآني ضرب للنّاس مثلاً في مطابقته للواقع وعرضه بصورة فنية تبثّ الروح في وقائعه فتنقل لك مشاهده صوراً تنبض بالحياة.

والزّعم بأنّ القصة القرآنية تشوبها أساطير، فهذا زعم باطل، إذ يرى" د.فتحي أحمد عامر" أنّ (القول بالأسطورة في قصص القرآن، قول يعوزه الدّليل، مع احترامنا لحريّة الفكر، ووثوقنا بأنّ تلك الحريّة لا تتنافى وقوّة الإيمان، فالمحتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر)(4)

وما جاء في القرآن لهو دليل قاطع على أنّ القصة القرآنية تخلو من الأساطير، فالأساطير أباطيل، وكلام الله لا يتسرّب إليه باطل،قال تعالى :﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَرِيلٌ مِّسَنْ حَكِيمٍ اللهُ لا يتسرّب إليه باطل،قال تعالى :﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَرِيلٌ مِّسَنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ ( 5)

\_

<sup>-1</sup> سيد قطب : التصوير الفنّي في القرآن ، ص -1

<sup>2-</sup> محمد كامل حسن المحامى : القرآن والقصة الحديثة ، صص : 14 ، 15.

<sup>3-</sup> عبد الكريم الخطيب : المرجع السابق ، ص : 99.

<sup>4-</sup> د. فتحي أحمد عامر : المرجع السابق ، ص : 235.

<sup>5-</sup> سورة فصلت ، الآية : 42.

القصة في القرآن والمحمد المحمد القرآن والمحمد المحمد المحمد القرآن والمحمد المحمد ال

وما الأسطورة إلا خرافة اخترعها خيال الإنسان لتعليل تفاعله مع الوجود، والعلاقات التي ترتبط به، فالأسطورة تكشف عن عجز العقل البشري عن إدراك هذا العالم الغامض الذي يسكنه و يحيط به ليلجأ إلى تفاسير وهمية من وحي الخيال وما يجعل الأسطورة تثير الدهشة والعجب، هو عدم موازاة للسير الطبيعي لسنن الكون، فهي تسير وفقاً لما يرسمه القاص من نهاية. (1)، فالأساطير أحاديث لا نظام لها، أي ذلك كلام مكرّر الحكاية، يأثره الآخر عن الأوّل والخلف عن السلف، ولكنّه ما لا ينطق عن الواقع، فهو ممّا تعوّدت النّفوس سماعه، و تعوّدت أن لا تتأثر منه، وأن لا تحظى منه بطائل، فلا يستحق النظر فيه) (2)

فهذه الادّعاءات التي نسبوها للقصة القرآنية، ما هي إلاّ تلبيسات و تلفيقات أخرجوها بما عن منهجها المرسوم إلى ما يشبه الأسطورة، و هذا ما جعل الأمر أكثر غموضاً خاصة عند من لا يميّزون بين ما جاء في بعض القصص القرآني من خوارق، هي من آيات قدرة الله الباهرة، وما اخترعه خيال الإنسان من أحداث غريبة، فتحصل لهم الشبهة لانعدام التمييز.

والغريب في الأمر أنّهم، يتّخذون القرآن حجّة لهم، فقالوا بأنّ (القرآن نفسه لم يحرص على أن ينفي وجود الأساطير هيه، و إنّما حرص على أن ينكر أن تكون هذه الأساطير هي الدّليل على انّه من عند محمد صلى الله عليه و سلّم وليس من عند الله). (3) ثم يقول (وإذا كان ثابتاً فإنّا لا نتحرج من القول بأنّ في القرآن أساطير لأنّا لا نقول قولاً يعارض نصّاً من نصوص القرآن) (4)

وما نراه أنَّ قوله عارض نصوصاً كثيرة في القرآن الكريم، وليس نصَّا واحداً على حدَّ تعــبيره فالله تعالى يقول ﴿ وَنَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ﴾ (5)

ويقول تعالى : ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ ﴾ (6)، ويقول أيضا : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالسَدِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَرِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (7) فقوله يعارض ما جاء في القرآن الكريم، فالقرآن حق، و قصصه حق، وما الأساطير إلا أباطيل تـسامى عنها.

\_\_\_

<sup>1-</sup> أنظر : عبد الكريم الخطيب : المرجع السابق ، ص: 373.

<sup>2-</sup> د.فتحي أحمد عامر :المرجع السابق، ص: 241 .

<sup>. 20 :</sup>صعمد ناجي مشرح :المرجع السابق، ص-3

<sup>4-</sup> د.محمد أحمد خلف الله :المرجع السابق، ص: 177.

<sup>5-</sup> سورة الكهف، الآية: 13.

<sup>6-</sup> سورة البقرة، الآية: 02 .

<sup>7-</sup> سورة فصلت، الآيتان: 41 ، 42.

وقد ساق أدّلة على قوله (هي عليه وليست له) (1)، استدلّ بقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاء لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾ (2) ، فجعل هذه الآيات سيقت وغيرها التي فيها لفَظ أساطير دليلاً على أنّ في القصة القرآنية أساطير، و ردّنا عليه أنّ (الآيات سيقت في معرض الردّ على المشركين، و تكذيبهم فيما يقولون في القرآن الكريم، إنّ فيه أساطير) (3) . ونحن لا نجد لهذا السبب الذي اعتمد عليه صاحب "الفن القصصي في القرآن الكريم "مبرّراً يتكئ عليه، لذا فإنّه لا ينبغي أن يقال بأنّ في القرآن أسطورة، و (نحن لم نرفض القول بالأسطورة في القرآن حبّاً في الرّفض أو الجدل، ولكن تقديساً للحقيقة التي يجب أن تكون قائمة على أسس وطيدة من المنطق، والواقع و التاريخ لا على أدلّة هي أو هي من حيوط العنكبوت و بخاصّة في مجال الدّراسات القرآنية) (4)

بالإضافة إلى ما زعموه من أنّ القصة القرآنية، تشوبها أساطير، فقد أدرجوا أيضاً ضمن لائحة ادّعاءاتهم ما يسمّى "بالرمزية في القصة القرآنية"، و إذا ذهبنا لتحديد الرمز في الاصطلاح الأدبي فهي والمحتى الكلمة كالصّدى الآتي من بعيد، فهي لا تُقصد لذاتها، ولا تستعمل للمعنى الذي وضعت فيه، ولكن لعلاقتها بحقيقة أخرى تثيرها هذه الكلمة في النّفس) (5) ، فالرّمزية في مفهومها الأدبي هي إلى الغموض أقرب منها إلى الواقعية والوضوح (6).

وإذا كان القرآن كتاب هداية، فكيف يعقل أن تجيء فيه الرّمزية وهو موجّه لمخاطبة البــشر، فمــن المفترض أن يكون واضحاً مألوفاً، لا غريباً يصعب فهمه، ومن خلال المعنى الأدبي للرمزية، يتّضح لنا أنّ القصة القرآنية خالية من الرّمزية فالله – عزّوجل – خاطب عباده بما يفهمونه، ويهتدون به،وليس بما هو غامض،فيعقد فهمهم، ويشوّش فكرهم،ونجد أنّ من يرومون الرّمزية، يلجئون إليها عندما يصعب عليهم التعبير المباشر كما نجد ذلك في كتاب كليلة ودمنة (7)، حيث تستعار كائنات غير إنسانية لتحلّ محلل الإنسان في دوره القصصي، هذا عن البشر العاجز، والله – عزّ وحلّ – لا يعجزه شـــيء،ولا حــدود لقدرته.

\_\_\_\_\_

<sup>1-</sup> المرجع السابق : ص : 21.

<sup>2-</sup> سورة الأنفال ، الآية : 31.

<sup>3-</sup> محمد ناجي مشرح : المرجع السابق ، ص: 21.

<sup>4-</sup> د. فتحي أحمد عامر : المرجع السابق ، ص : 247.

<sup>5-</sup> المرجع السابق ، ص : 18.

<sup>6-</sup> أنظر : التهامي نقرة : سيكولوجية القصة في القرآن الكريم ، الشركة التونسية للتوزيع ، 1974، ص: 168.

<sup>7-</sup> أنظر : المرجع نفسه : ص : 168.

القصة في القرآن والم

وإنّنا نحد أنّ لفظ الرمز ذُكر في القرآن في قوله تعالى، حكاية عن زكريا ﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّيَ آيَةً قَالَ آيَةً قَالَ آيَةً قَالَ آيَةً قَالَ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيّام إلاّ رَمْزًا ﴾. (1)

و الرمز المقصود به هنا الإشارة بالشفتين أو الحاجب، وهو يخرج بذلك عن مفهومه الأدبي، فلسيس للكلام دخل في القضية المطروحة. <sup>(2)</sup> في حين أن الرّمزية الأدبية المقصودة هي الدّارجة ضمن الكلام. فهذا الباحث تجرّأ على اتمام القصة القرآنية بالخيالية بدعوى أن الحرية الفنيّة تقتضي عدم التقيّد بالصّدق. وهذا ما لا ينطبق على القصص القرآني ولا يتماشى مع بنائه الفنّى إطلاقاً.

### 2- أغراض القصة القرآنية:

للقصة القرآنية فوائد كثيرة نحمل أهمّها فيما يأتي:

1- بيان أسس الدّعوة إلى الله، وبيان أصول الشرائع التي يبعث بها كلّ بنيّ، كما قال تعالى :﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ (3)، وقال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِن الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينِ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فيه ﴾ (4)

2- تثبيت قلب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- و قلوب الأمة المحمدية على دين الله و تقوية ثقـة المؤمنين بنصرة الحق و جنده و حذلان الباطل وأهله، وتسليتهم بدفع الهم و الحزن و الخوف، ﴿ كُلاً نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُشَبّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمنِينَ ﴾ (5) عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُشَبّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمنِينَ ﴾ (5) عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء السابقين و إحياء ذكراهم وتخليد ثأرهم، ويشهد له قوله في سورة السفورى ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى... ﴾ (6)

4- إظهار صدق محمد صلى الله عليه و سلم في دعوته و إثبات رسالته بما أخبر به عن أحوال الماضين عبر القرون و الأحيال، فهو أمي لم يتلق العلم من أحد، و لم يأخذ من أهل الكتاب، فكيف يورد ما لديهم و يرد عليهم، كما قال تعالى : ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾. (7)

<sup>1-</sup> سورة آل عمران ، الآية : 41.

<sup>2-</sup> أنظر : محمد ناجي مشرح : المرجع السابق ، ص : 19.

<sup>3-</sup> سورة الأنبياء ، الآية : 25.

<sup>4-</sup> سورة الشورى ، الآية : 13.

<sup>5-</sup> سورة هود ، الآية : 120.

<sup>-6</sup> الآية : 13.

<sup>7-</sup> سورة هود ، الآية : 49.

القصل الأول القصل الأول القصة في القرآن هي

وقال تعالى :﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَصَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ، وَلَكَنَّا مُرْسِلِينَ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتَنَا وَلَكَنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (1)

5- محاجّة أهل الكتاب فيما كتموه من البينات و الهدى، و تحدّيه لهم بما كان في كتبهم قبل التحريف والتبديل، كقوله تعالى : ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاَّ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةَ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادقينَ ﴾ (2)

6- تأثير القصة في نفس الإنسان، حيث يدفعه حب الاستطلاع إلى التعلّق و التشوّق و إلى تعقّب عقد القصة، و ترقّب حلولها من خلال السرد القصصي.

ويظهر لنا في القصص القرآني فضل الله تعالى على المؤمنين بمثوبتهم و ترغيبهم في الإيمان بالثبات عليه، والازدياد منه، إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين و انتصار من أمروا بالجهاد لقوله تعالى : ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾(3)، وتحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ دَمَّـرَ اللَّـهُ عَلَـيْهِمْ وَلَلْكَافرينَ أَمْنَالُهَا ﴾(4)

إنّ القصة القرآنية ما هي إلاّ وسيلة من وسائل القرآن لتحقيق أغراضه الدينية (5)، وهذه الأغراض عديدة من الصعب استقصائها لكنّها تصب في قالب واحد يتمثّل في إثبات وحدانية الله التي وحّدت رسالة الرّسل الدّاعية إلى دين واحد.

\_\_\_\_

<sup>1-</sup> سورة القصص ، الآيات : 44- 46.

<sup>2-</sup> سورة آل عمران ، الآية : 93.

<sup>3-</sup> سورة الأنبياء ، الآية : 88.

<sup>4-</sup> سورة محمد ، الآية : 10.

<sup>5-</sup> أنظر : سيد قطب : التصوير الفني في القرآن ، ص : 144- 155.

القصة في القرآن هي القرآن الما الأول

## المبحث الثالث: أسلوبيات السرد القصصي القرآني

نزل القرآن الكريم بأسلوب معجز صاغه به مترّله، فكانت صياغته عظيمة عجيبة، بُهر بها المؤمن والكافر، لنظمه الدّقيق و الححكم، وإنّ معجزة القرآن البيانية لازالت باقية على صفحات التاريخ بروح التّحدي و الإعجاز للبشر جميعاً على اختلاف مشاربهم وتعاقب أجيالهم، على أن يأتوا بمثل هذا الكلام في روعة أدائه وجمال نظمه و قوّة معانيه، وغير ذلك من أسرار بلاغته، ودلائل إعجازه فحاز القرآن بذلك على شرف الإعجاز على الامتدادين الزماني و المكاني، قال تعالى :﴿ قُل لَّيْنِ اجْتَمَعَت الإنسسُ وَالْجِنُ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمثْل هَذَا الْقُرْآن لاَ يَأْتُونَ بِمثْله وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبَعْض ظَهيرًا ﴾ (1)

وإنّ الحديث عن هذا الأمر يطول، ومقامنا محصور، فاكتفينا بهذه الالتفاتة لتكون باباً نلج منه للكشف عن أسلوبيات السرّد في القصة القرآنية، حيث تتنوع أساليب السرّد في عرض الأحداث المتتابعة في القصة الواحدة و تتمثّل فيما يلي:

## 1- تنوع أساليب العرض:

1-1أن تبدأ القصة بملخص تُجمل فيه، ثم تعرض بتفصيلاتها من بدايتها إلى نهايتها، و يتمثّل هذا النّوع من الأسلوب في قصة أصحاب الكهف.

ويجدر بنا في هذا المقام أن ننبه إلى أنّ الإجمال في القرآن الكريم غيره في كلام النّاس، فقد يتّصف الإجمال البشري بالإبهام و الإلباس و الغموض، وحتى التعقيد، بينما الإجمال الإلهي في القرآن الكريم يتترّه من العيوب، ويؤدي المقصود، و يُحدث الرّضى و التقبل في النفوس و العقول، فالإجمال فيه لغرض أيضاً، كل يناسب موقعه (2)

تبدأ قصة أصحاب الكهف، بملخص يظهر لنا في الآيات التالية : ﴿ أَمْ حَسَبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّيْ لَنَا وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ، إِذْ أُوَى الْفَتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّيْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ، فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ، ثُمَّ بَعَشْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لَمَا لَبُثُوا أَمْدًا ﴾ (3)

فتمثّل الملخص في أنّ الفتية أخلصوا دينهم لله، وابتعدوا عن عبادة الأصنام التي كانت سائدة في مجتمعهم، ففرّوا بدينهم إلى كهف هيّأه الله لهم، ناموا فيه سنين عدداً، ثم بعثهم بعد أن ذهب جيلهم

2- أنظر :محمد عبد الله دراز: النبأ العظيم، مطبعة دار القلم، الكويت،ط6، 1405هـ، ص: 117.

3- سورة الكهف، الآيات: 9- 12.

<sup>1 -</sup>سورة الإسراء، الآية: 88.

ويذكر لهاية الموقف في آخر القصة عندما اختلف المؤمنون والكافرون (1) عن مدّة لبثهم في الكهف بعد أن انكشف أمرهم فبعد هذا القص المجمل يبدأ القص التفصيلي مباشرة، ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِعد أن انكشف أمرهم في أنهم فوينية آمنوا بِرَبِّهِم وَزِدْنَاهُم هُدًى ﴾ (2)، فمن هنا تأتي التفصيلات، من تـشاورهم قبل دخولهم الكهف، وحالتهم بعد دخوله، ونومهم و يقظتهم، وتساؤلهم عن مدّة مكوثهم، ثم إرسالهم واحداً منهم ليشتري لهم طعاماً، وكشفه في المدينة، وعودته، وموقم، وبناء المعبد عليهم، واخـتلاف القوم في أمرهم...إلخ

فكان الملخص مثيراً للتشوق لمعرفة التفاصيل، فهو عبارة عن محور أساسي، يثير فضول القارئ، وينشط حياله، ليعيش هذه المشاهد الرّائعة.

1-2- تُذكر عاقبة القصة ومغزاها، ثم تبدأ القصة بسرد تفاصيلها من بدايتها إلى هايتها وذلك كقصة موسى في سورة القصص، حيث تبدأ القصة، بذكر العاقبة و المآل الذي سينتهي إليه فرعون و قومه لأنه علا في الأرض وأكثر فيها الفساد، فقتل أبناء المستضعفين (3) واستحي نسائهم فأراهم الله قدرته بأن أكرم المستضعفين، وحعلهم الوارثين، فتبدأ القصة بقوله تعالى ﴿نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَى وَفَرْعَوْنَ وَفُرْعَوْنَ اللهُمْ يُذَبِّحُ أَبْناءهُمْ بالْحَقِّ لَقَوْم يُؤْمنُونَ، إنَّ فَرْعَوْنَ عَلَا في الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شيعًا يَسْتَضْعفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْناءهُمْ ويَسْتَحْيِي نساءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ، وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُصْعفُوا فِي الْاَرْضِ وَنُوي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم وَنَجْعَلَهُمْ أَنُولَ فَي الْمُنْ عَلَى اللّذِينَ اسْتُصَعفوا فِي الْاَرْضِ وَنُوي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم وَنَجْعَلَهُمْ أَنْمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُوي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَا كَانُ مِن العَلِهُ مُ الْوَارِثِينَ ، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ في الْأَرْضِ وَنُوي في في وَلَا يَعْدَلُونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَا كَانُصُوا يَحَذَرُونَ ﴾ (4) ثم تسير القصة مفصلة في اتحاه قصدي يتمثّل في الكشف عن الغاية المعلومة. ذكرت في أول القصة، فكانت تمهيداً مشوقاً يخفّز لمعرفة السبيل إلى تحقيق هذه الغاية المعلومة.

1-3- يتدفّق سرد القصة مباشرة، دون البدء بذكر مجمل للقصة، ولا ذكر لعاقبتها، فندخل في صلب القصة من أوّل وهلة، وهذا الأسلوب يتأتّى في القصة القرآنية، حين يتخلّلها في أثناء عرضها مفاجـآت تعني عن ذكر المقدمة أو النتيجة، فهي كافية للفت انتباه القارئ أو السامع، وإثارتهما لمتابعة مـشاهدها من بدايتها إلى نهايتها، مثل ذلك قصة مريم عند مولد عيسى في سورة مريم ،إذ ندخل في الحدث مباشرة من قوله تعالى :﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِ مُ حَجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَويًّا ﴾ (5) .

\_\_\_

<sup>1-</sup> أنظر : الشوكاني (محمد بن علي)، فتح القدير، ج3،دار المعرفة بيروت ، لبنان، ص: 272 .

<sup>2-</sup> سورة الكهف، الآية: 13.

<sup>3-</sup> أنظر :عفيف عبد الفتاح طبارة :مع الأنبياء في القرآن الكريم، دار القلم، بيروت، لبنان، ط 13، 1404هــ،ص: 219 .

<sup>4-</sup> سورة القصص، الآيات: 3- 6.

<sup>-5</sup> سورة مريم، الآيتان: 16 -17.

القصة في القرآن هي

فهذا السرد القصصي المتّصل ينقل لنا الحوادث المتتابعة، والمفاجآت التي غمرت مريم.

1-4- تبدأ القصة بألفاظ هي المنبّهة لابتداء العرض، ثم تنساب القصة تتحدّث عن نفسها بواسطة الفاعلين فيها، وذلك كما في قصة إبراهيم، ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ﴾ (1) فهذه إشارة تنبّه لابتداء العرض، ثمّ بعد ذلك يظهر لنا مشهد إبراهيم و إسماعيل، وهما يدعوان ﴿ رَبَّنَا وَعَبَّلْ مِنّا إِنّاكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التّوّابُ الرّحِيمُ ﴾ إلى قوله : ﴿ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ (2)

فهذا الانتقال المباشر من صيغة الخبر إلى صيغة الدّعاء، يكسو الألفاظ قوّة في العرض، فيظهر المشهد صورة حيّة، كأنّه حاضر مشهود، لأنّ الأسلوب يبرز الفاعلين في القصة فجأة، وهم يرفعون أيديهم إلى السماء يدعونه، ويتضرّعون إليه.

وقد حذفت من السياق كلمة واحدة هي "يقولان "وكان لهذا الحذف أثره في التفوس، إذ جاء اللفظ في السياق مفعماً بالقوة و الحياة. (3)وهذا أمر نلمسه في القرآن، إذ نجد تنوع في مستويات القص ويبدو لنا الالتفات السردي في القصة القرآنية من حزئية في القص بضمير إلى حزئية تالية بضمير آخر فمن القص بضمير الغائب إلى القص بضمير المخاطب، أو ضمير المتكلم مباشرة دون تمهيد يسشير إلى ذلك، إلا ما يستشف من السياق.

وهذه الخاصية الفنية نجدها تقنية سردية معتمدة في القصة الحديثة، وحضورها في القصص القرآني ينقلنا إلى الموقف، فيحسده لنا حيّاً مشاهداً، ويجدر بنا أن نشير إلى تنوّع أساليب عرض القصة القرآنية، لهو من الخصائص الفنيّة العامة، التّي تحقّق الغرض الدّيني للقصة، عن طريق الجمال الفنّي، الذي يؤثر في الوحدان، فيهيّىء النّفس لتلقى رسالة ربّها.

2- تنوع أسلوب المفاجأة : جاءت المفاجآت في قصص القرآن على صور مختلفة، تظهر لنا في أربعة أساليب، نستعرضها فيما يلي:

1-2 اختفاء سرّ المفاجأة عن الفاعل الرئيسي \* وعن النّظارة حتى يكسف لهم معاً في وقت واحد. وذلك بأن تتوالى أحداث القصة كألغاز لا نعرف لها حلاً لا نحن ولا فواعلها، حتّى إذا تعقدت الأمور، تتبدى المفاجأة، وتنكشف الحقائق التي كان كلّ فواعل القصّة والمشاهدون في عماية عنها

<sup>1-</sup> سورة البقرة ، الآية : 127.

<sup>2-</sup> سورة البقرة، الآيات : 127- 129.

<sup>3-</sup> أنظر :سيد قطب :التصوير الفني في القرآن، ص: 57.

<sup>\*</sup>استعمنا لفظ الفاعل الرئيسي كدلالة بديلة عن مصطلح البطل الذي وحدناه لا يسوغ في الدّرس القرآني.

القصة في القرآن والمجالف الأول

وإنّ هذا الأسلوب يهيئ النفس لتلقي الحكمة من وراء القصّة، بلا مقاومة شعورية، مثال ذلك قصة موسى مع العبد الصالح العام في سورة الكهف، فتكون أحداث القصة فيها عبارة عن مفاجآت متوالية يتّفق شعورنا مع شعور الفاعل الرئيسي فيها، فنعيش الحالة التي عاشها هذا الفاعل، إلى أن تنكسشف الأمور، وينجلي الغموض، وما كان بالأمس سراً بات اليوم حقيقة نعرفها، ونرضى ها فقد استصحب موسى فتاته معه، ورحل لطلب العلم فالتقيا بالرجل الصالح، وطلب منه موسى أن يعلّمه ممّا علم رشدا وأخبره الرّجل بأنّه لن يستطيع معه صبراً، إلاّ أنّ موسى أصر على مصاحبته ويظهر لنا هذا، في قول تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَى لَفْتَاهُ ... لَكَ مَنْهُ ذِكُرًا ﴾ (1)، فكان حواب العبد الصالح مفتاحاً لأسئلة حلّها بحهول، وهذا ما يزيد من توتر الفاعل و المشاهد، ويتأزّم الأمر تدريجياً بارتكاب العبد الصالح، ومفاحاً المفاحئة الواحد تلو الآخر، وتتمثّل في ثلاث مفاحآت، مفاحأة السفينة يخرقها العبد الصالح، ومفاحاً المفاحئة الواحد تلو الآخر، وتتمثّل في ثلاث مفاحآت، مفاحأة السفينة يخرقها العبد الصالح، ومفاحاً قتله الغلام بدون ميرّر لقتله إيّاه، والمفاحأة الثالثة بناؤه للجدار، في مكان لم يحسن أهله ضيافتها ويظهر لنا هذا على التّوالي في قوله تعالى:

﴿ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَة ...قالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾ (2) ﴿ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ... قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴾ (3)

﴿ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ... قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ وَمَيْزِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴾ (4)

كلّ هذه المفاجآت تمرّ، وموسى ينكر على العبد الصالح، وفي نفس الوقت لم تظهر سرّ المفاجأة لموسى ولا لفتاه، ولم تظهر للمشاهدين، ويزداد توتّر موسى لغرابة ما يعيشه من تصرفات لا تفسير لها، وبعد أن يبلغ التوتر ذروته، ينجلي السرّ، وتنكشف حقائق الأفعال أمام الفاعل الرئيسي والمشاهد معاً، قال تعالى : ﴿ أَمَّا السَّفينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ...وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَـمْ تَسْتَطع عَلَيْه صَبْرًا ﴾ (5).

وبعد أن ينكشف السرّ، تغمرنا الدّهشة، وإثرها يختفي الرجل كما بدى، فمهما راودتنا الأسئلة لمعرفة

1- الآيات : 60- 70.

-2 الآيات: 71 - 73.

-3 الآيات : 74 –76.

4- الآيتان : 77 ، 78.

5- الآيات: 79-82.

- 42 -

القصة في القرآن هج

هذا الشخص، وإدراك هويته، نحد أنفسنا عاجزين عن الإجابة، فلقد (مضى في المجهول، كما حرج من المجهول) (1) ذلك لأن القصة (تمثّل الحكمة الكبرى، وهذه الحكمة لا تكشف عن نفسها، إلا بمقدار، ثمّ تبقى مجهولة أبدا) (2) ، فهذه هي الطريقة الأولى من طرق المفاجآت الأربع. (3)

فقد احتفى الرّجل الصّالح من السياق كما بدا .وما نراه أنّ هذه الشخصية الجهولة، كان ضرورياً أن لا يذكر اسمها، لأتها لم تكن تحمل معنى الشخصية الإنسانية التي تقوم بأحداث لها تفسيرها في الحياة، وإنّما كانت تحمل بعداً دلالياً آخر، يعجز العقل البشري عن إدراكه، أو اكتشافه، وهو هذه الحياة الكونية التي نعيشها، وما يحدث فيها من أفعال نعجز أحياناً عن فهمها وتفسيرها، وما تخبئه لنا من أمور نجهلها وتفوق توقع العقل البشري.

فلو ذُكر اسم الرجل لزال الغموض، وأصبح بشراً عادياً، قد يستعمل الإنسان عقله في تحليل مواقفه لكن جعله مجهول الهويّة، يوحى بالعظمة و الهيبة، و القوّة اللاّمحدودة.

فجو القصة غامض، من لحظة رغبة موسى في لقاء هذا الرّجل المجهول إلى الأحداث التي حرت بعد لقائه به، فهذا العبد الصالح رغم أنّه أحد الفاعلين الرّئيسين في القصّة إلاّ أنّ شخصيته غامضة غير محدّدة، فهو مثار التشوّق و الانشداد فيها، قام بالفعل، وجعل الأحداث تتشابك بعقدة كان مفتاح حلّها بيده أيضاً. وبعد هذه المفاجآت التي تصعّد من قمّة التوتّر النّفسي والتي يعجز العقل عن استيعابها وتفسيرها، ياق الوقت المناسب لتنكشف الأسرار، وتتضح الأمور، فيكون لكلّ فعل سبب معروف نعلمه حين يعلمه موسى.

وقد جاء أسلوب المفاجأة في هذه القصة، على هذا النحو، لتحقيق الغرض الدّيني الـــذي ترمــــي إليـــه والمتمثّل في الإيمان بقدر الله، وحكمته في تصريف الأمور ، ووجوب القناعة والرّضى بقدره.وهذا أفـــق من آفاق التناسق الفنّى في القصة.

2-2- انكشاف سرّ المفاحآت للمشاهدين، وحجبه عن فواعل القصة، فيتصرفون وهم جاهلين للسرّ في حين يكون المشاهد على دراية تامّة بما يجري لهم ويتبّع هذا الأسلوب غالباً في معرض السّخرية وذلك حتّى يتسنّى للمشاهدين أن يسخروا من فواعل القصة طيلة المشاهد المعروضة فيها.

وقد جاء أسلوب المفاجأة على هذا النّحو، لأخذ العبرة من أخطاء الغير، وهذا من مقاصد إبراز القصص في القرآن الكريم (4) ، ويتمثّل ذلك في قصة أصحاب الجنة في سورة القلم ﴿إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا...

3- أنظر : المرجع نفسه ، ص : 183- 187.

•

<sup>1-</sup> سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، ص: 185.

<sup>2-</sup> المرجع نفسه، ص: 185.

<sup>4-</sup> أنظر :محمد ناجي مشرح، الآفاق الفنية في القصة القرآنية ، ص : 62.

القصة في القرآن هج

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴾ (1)، فبينما نحن على علم هذا، كان أصحاب الجنّة يجهلونه ﴿ فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ... وَغَدَواْ عَلَى حَرْد قَادِرِينَ ﴾ (2)، فهم في حيرة مسن أمرهم، يجهلون ما أصاهم، ولايجدون لذلك دليلاً، تكاد الدّهشة تخطف أرواحهم، وفي هذا المسهد الليء بسمات الحيرة والاستغراب، نستشهد السّخرية منهم، وهم يتنادون ويتخافتون، ونحن نعلم أنّ الجنة خاوية .وهم غير عالمين بسرّ المفاجأة لهم إلى وقت متأخر (3)، ﴿إِنَّا بَلُونَاهُمْ كَمَا بَلُونًا أَصْبَحَاب الْجَنَّة إِذْ أَقْسَمُوا لَيصْرِمُنَهَا مُصْبِحِينَ ، ولَا يَسْتَثْنُونَ ، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيم ، فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ، ولَا يَسْتَثْنُونَ ، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيم ، فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ .. إنّا إلى ربنا راغبون ﴾ (4) فهم يغدون على حرد قادرين، وإذا فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيم ، فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ .. إنّا إلى ربنا راغبون ﴾ (4) فهم يغدون على حرد قادرين، وإذا أَعْمَا بَلُونَا الصَّدمة، فما كان بالأمس حنّة أصبح اليوم كالصّريم (5)، فكانت هذه مفاجأة عنيفة هـزّت أعماقهم في حين أنّ القارىء كان دراية بما أصاب جنّتهم.

فبعد أن انكشف لهم السرّ ﴿ قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ ، بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴾، فقد حرموا المساكين، واليوم يُحرمون، جزاءاً لفعلهم، وهذا لون من التّناسق الفنّي.

3-2 يُكشف طرف من السرّ للمشاهد، وخفاؤه عن الفاعل الرئيسي في بعض المواطن، ثمّ يختفي عنه وعن المشاهدين في مواضع أخرى في القصة الواحدة، حين تظهر بعض المفاجآت للمشاهدين أثناء عرض مشاهد القصة، ويكون هذا الفاعل في عماية عنها.

بينما يظلّ البعض في خفاء عنهم، إلى وقت متأخر، يدركونه مع الفاعل الرئيسي في القصة .الذي تخفى عليه المفاحآت كلّها، و يتمثّل هذا الأسلوب في قصة بلقيس في سورة النمل، حيث عَلمَ المشاهدون بأنّ عرشها جيء به في غمضة عين بين يدي سليمان، في حين أنّ بلقيس كانت تجهل ما كنّا نعلسم في قال نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ، فَلَمّا جَاءت قيل أَهْكَذَا عَرْشُكُ قَالَت كَأَنّهُ هُو هُ أَنهُ فَدَ هُ وَلكنّه يشبهه.

<sup>1-</sup> أنظر الآيات : 17-20.

<sup>-2</sup> - أنظر الآيات : -2 - أنظر

<sup>3-</sup> أنظر سيد قطب، التصوير الفني في القرآن الكريم، ص: 186.

<sup>4-</sup> أنظر الآيات : 17- 32.

<sup>5 -</sup> قيل أصبحت كالأشجار الصريمة أي المصروم حملُها ، وقيل كاللّيل لأنّ الليل يقال له الصريم أي صارت سوداء كالليل لاحتراقها .

أنظر : الأصفهاني : معجم مفردات ألفاظ القرآن ، ص : 313.

<sup>6-</sup> سورة النمل، الآيتان :41 ، 42.

القصة في القرآن في

أمّا مفاجأة الصّرح الممرّد من قوارير، فقد ظلّت حافية علينا وعليها، حتّى فوجئنا معاً بانكــشافه لنــا ﴿ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَــرَّدٌ مِّــن قَوَارِيرَ ﴾ (1)

فهذه مفاجأة بالنسبة لنا و لبلقيس أيضاً، علمناها في الوقت الذي علمته بلقيس، غير أنّ درجة تفاجئنا أخفّ من درجة تفاجئها، فنحن نعلم بأنّه ليس بلجّة، لأنّ السرد يقول "حسبته لجّة"، لكنّا لم نكن على علم بأنّه صرح ممرّد من قوارير، فلذلك شاركناها في بعض المفاجأة (2)

2-4- تواجه المفاجأة الفاعل الرئيسي و المشاهدين في آن واحد، ويعلمان سرّها في الوقت ذاته، كما في قصة مريم، حين انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً، و اتخذت من دونهم حجاباً حتّى لا يراها أحد، فهي في خلوة تامّة، فتفاجأ هناك بالرّوح الأمين في هيئة رجل قال تعالى : ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثّلَ لَهَا فَتَمَثّلُ لَهَا بَشُرًا سَوِيًا ﴾ (3) لكن انكشف السرّ بمجرّد أن انطلقت منها كلمات تتعوّذ منه بالله، فتقول : ﴿ إِنِّسِي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن منكَ إِن كُنتَ تَقيًا ﴾ (4).

فيصارحها بحقيقته، وهنا تزداد مفاجأتها ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴾ (5) فهل من مفاجأة أعظم وأ قوى من هذه لفتاة لم يمسها بشر و لم تك بغيّا من رجل لا تعرف له أمراً؟ جاءت المفاجآت في هذا السياق القصصي على عجالة، فما كدنا نستوعبها، حيى فاجأنا السرد القصصي بمفاجأة الحمل ثم المخاض، وقد أتى بهما القرآن معطوفتين على ما قبلهما بحرف الفاء الذي يفيد التّعقيب.

ونكاد نلمح السرعة في أسلوب السرد ﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ، َجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جذْعِ النَّخْلَةِ ﴾ (6)، فهذه الضربات السردية المتوالية، جعلت البعض يظنون أنَّ مدّة حمل عيسي ضئيلة (7)

- سيد قطب : التصوير الفني في القرآن ، صص: 186، 187.

- د أحمد العدوي :دعوة الرّسل، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ب ط، 1399هــ، ص:313 .

<sup>17</sup> سورة النمل، الآية: 17.

<sup>2-</sup> أنظر:

<sup>3 -</sup> سورة مريم ، الآية : 17.

<sup>4-</sup> سورة مريم، الآية: 18 .

<sup>5-</sup> سورة مريم ، الآيتان: 21 ، 22.

<sup>6 -</sup> سورة مريم، الآيتان :22 ، 23.

<sup>7-</sup> أنظر :سليمان الطراونة :دراسة نصية (أدبية )في القصة القرآنية، ط1، 1992، ص: 113 .

يهيئ الفصل الأول القصة في القرآن هي

وما يلاحظ في سياق هذه القصة أنَّ هذه المفاجآت، جاءت ملتحمة التحاماً تامّاً، في أسلوب سردي متدفَّق بسرعة، وهذا ليتناسب مع الحالة النفسية لمريم، فبقدر ما كان قلبها سريع النّبض، بقدر ما جاءت قصّتها دافقة كالشّلال المصطخب. وبهذا نكون قد ذكرنا مختلف أساليب عرض المفاجآت في القصص القرآني.

وإنّ ورود المفاجآت في السياق، لا يعني أنّ القصص القرآني لا يمهد لأحداثه (فمن قواعد القص الراسخة أنّ القصة يجب أن لا تفاجئ القارئ مفاجآت، غير محسوبة فنيّا)ً<sup>(1)</sup> وهذا ما يستدعي أن يسبق كلُّ حدث تمهيد، إمّا بمباشرة أو قريباً من ذلك، ويرى سليمان الطراونة أنَّ (أحسن ما يكون هذا التمهيد عندما يكون قليل الشفافية إلى حين، حتى إذا التأم في نسيج القصة العام، وكدنا نحسّ أنّه لا يمهّد لشيء محدّد، وقع الحدث الذي جاء التمهيد من أجله في سياقة المخصوص) (2) إذن، فمن سمات التمهيد أن يكون تلميحيًّا لا تصريحيًّا، وهذا ما يفاجيء القارىء بانكـشاف المعـني المقصود.

### -3 أسلوب الفجوات:

ويتمثّل هذا الأسلوب، في أن يتخلّل مشاهد القصة فجوات (فراغات)، هي أشبه بإنزال الستار في المسرح الحديث، وانتقال الحلقة في السينما الحديثة، بحيث تترك بين كلُّ مشهدين أو حلقتين فجرة تحفّز المشاهد ليسبح بخياله باحثاً عمّا يجمع بين المشهدين فيستمتع بإقامة القنطرة بين المشهد السسابق والمشهد اللَّاحق، وهذه الفجوات من الأساليب البنائية للقصة القرآنية، إذ ينفذ منها إلى كلمة التخيّـــل شعاع من جمال الفنّ، يفسح الجال للخيال ليرسم صوره كما يشاء.

وهذا الأسلوب متّبع في جميع القصص القرآني على وجه التقريب، على نسق يبرز من خلاله قوّة العرض و الإحياء، وتخييل العواطف ،وإنَّ ورود هذه الأساليب في عرض القصص القرآني، يجعل القصة تكتفي بتبيان أجزاء مفصلية من البناء الكلي لها، وتترك المتلقى يعيش في تأويل المفاصل الأحرى فهيي بذلك تدفعه للمشاركة بكشف الغموض عن الأجزاء المتروكة له، وجعلها تصب في العمود العضوي لها.

2- المرجع نفسه :ص: 114 .

1- المرجع السابق ، ص: 114 .

القصة في القرآن هج

فظاهرة الغموض في القصة ضرورة ملحّة لإيجاد حركة في أعصاب الحدث، فهي تخترق وعي المتلقّبي وبقوّة تنشّط وتضيء زواياه غير الفعالة، فبدلاً من أن يكون وعيه محطة استقبال للمنجز الفنّي، يتحوّل إلى محطة استقبال و إرسال في الوقت نفسه لضرورة ووسيلة فكرية وتعبيرية للقصة القرآنية لربط الإنسان بالمطلق

وإنّ هذه الأساليب المتجذّرة في عمارة القصة القرآنية، لهي من الجوانب الفنيّة والظواهر الأسلوبية الطارئة على الشكل القصصي الفنّي الحديث.

## 4- الأسلوب المشهدي في عرض القصص القرآني:

من الأساليب الفنية الحديثة التي ساعدت الكتاب على تجسيد أبعادهم الدّلالية والمعنوية فن التركيب السينمائي، وذلك بدمج وجهة نظر القارئ والمتفرّج، بيد أنّ هذه التّقنيات المستحدثة نجدها متجذّرة في عمارة القصة القرآنية، وهذا ما تعرّض له سيد قطب في حديثه عن خاصية التصوير الفنّي في القرآن، فقد أشار إلى أن كلّ من المسرح الحديث و السينما عاجزين عن تصوير هذه المشاهد حيّة، كما تصورها لنا ألفاظ القرآن في سهولة عجيبة (1)، فالقرآن الكريم زاخر بما يمكن أن نسسميه "أسلوب عرض الصورة "أو "استعراض المشهد."

إذ يعيش القارىء مشاهد القصة، ويشعر كأنه يراها حقيقية فتحمله إلى عالمها ليكون حاضراً متفرحاً فيها، خاضعاً بفعل لا إرادي لكل عوامل الإثارة والتشويق، فهذه التقنيات الفنيّة (تسعى إلى تحقيق أساليب متحدّدة تساعد على إدماج القارىء بيسر، وبصورة مباشرة في النصّ، و مكوّناته الفضائية الجمالية المختلفة، وكلّها تحرص على توارد الخواطر والأفكار) (2)

ولأن التصوير الفي خاصية القرآن الكبرى، فهذا ما جعل القصة القرآنية تبدو لنا حاضراً معاشاً، ذلك أنّ (التعبير القرآني يتناول القصة بريشة التصوير المبدعة التي يتناول بها جميع المسشاهد والمناظر السي يعرضها، فتستحيل القصة حادثاً يقع وشهذاً يجري، لا قصة ترى، ولا حادثاً قد مضى) (3) وذلك لأنّ في التّصوير الفنّى (تجسيم للحقائق، وتشخيص للجمادات، وحيوية للكلمات، حتى تحرك

وذلك لأنَّ في التَّصوير الفنّي (تحسيم للحقائق، وتشخيص للجمادات، وحيوية للكلمات، حتى تحرك في المشهد، ورسم للمواقف، ليكون ذلك أكثر انجذاباً) (4)

حيث أن ألفاظ القصة باتّحادها وانسجامها في نظم معجز، تشكّل سحراً تصويريّاً يحمل الخيال إلى عالم

4- د. فتحي أحمد عامر : المعاني الثانية في الأسلوب القرآبي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ب ط ،ب ت ، ص : 234.

- 47 -

<sup>1-</sup> أنظر :سيد قطب :التصوير الفني في القرآن، ص: 155 .

<sup>2-</sup> د.أحمد طالب : جماليات المكان في القصة القصيرة الجزائرية، دار الغرب، ب ط، ب ت، ص: 16.

<sup>3-</sup> المرجع السابق ، ص: 154 .

والفصل الأول القصة في القرآن والم

القصة، إلى عالم حيّ يشعر به و يحسّه، فيرى مشاهده تتحرّك أمامه، وهنا يرتقي الفنّ إلى مستوى رفيع فتتذوّق النّفس جماله لذا يمكن القول أنّ أساليب عرض القصة القرآنية كلّها تحمل في ثناياها أبعاد سينمائية واضحة، كالاستعادة والحوار الدّاخلي والالتفات، والتوازي بين المشاهد، فهذه من مظاهر الفنّ السينمائي البارع بكلّ ما فيه من حركات رشيقة، ولقطات فنيّة متقنة، ونأخذ نموذجاً على ذلك قصة نوح في سورة هود عند مجيء الطوفان.

-يظهر لنا المشهد البدئي بطيئاً حداً تصحبه موسيقاه التّصويرية الهادئة ﴿ أُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فَي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُغْرَقُونَ ﴾. (1)

فيلبّي نوح أمر ربّه، إذ يبدأ الجو التحضيري لصنع السفينة، وإنّ الألف المطلقة في "أعيننا ووحينا" يناسب إطلاقهما بطء عملية صنع السفينة وهنا يظهر لنا مشهد السخرية الذي يتجدّد كلّما مرّ عليه نفر من قومه ﴿ يَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلاً مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنّا فَإِنّا نَسْخَرُ من قومه ﴿ يَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلاً مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنّا فَإِنّا نَسْخَرُ من المُحْد عملية التكرار الكثير في مرور قومه عليه وهو يصنع الفلك وسخريّة كلّ فريق من الآخر.

﴿ حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا ﴾ يتصاعد نبض السرد تدريجياً، وتبدو لنا المشاهد قلقة فزعة، يصوّرها لنا تـوتر اللّغة، وقصر الجمل، ويحضر أمامنا مشهد الطّوفان المهوّل للنّفوس، ويستشعر القارئ المتفرّج مـشاعر الذهول والخوف والدّهشة، وما يزيد من هول الموقف الموسيقى التصويرية العنيفة التي تدمج في الصورة، حتى تكون جزءاً منها، فكأنّما هذه الكلمات ناطقة تشكّل لنا صوراً متتالية متلاحقة سريعة ملتحمـة بجعل القارئ ينشد لرؤيتها.

وتتسارع ضربات السرد في قوله تعالى : ﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَا بُنيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ ﴾. (3) ، فالكاميرا القرآنية تصوّر لنا هذا الحدث الانفعالي بدقة متناهية ، فنرى نوح وغريزة الأبوّة تدفعه لمناداة ابنه الذي كان في معزل، عساه يلحق بحم ويركب معهم، وعبارة "في معزل" تكشف لنا عن بعد المسافة بين نوح و ابنه ، الذي لجا إلى حبل يعصمه من الماء ، يوم لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، فأغرقه الموج مع الكافرين.

- 48 -

<sup>1-</sup> سورة هود، الآيتان: 36 ، 37 .

<sup>2-</sup> سورة هود، الآية: 38.

<sup>-3</sup> سورة هود، الآية: 42

والفصل الأول القصة في القرآن في

فأسلوب الالتفات من مشهد نوح وهو ينادي ابنه إلى مشهد الابن وهو يغرق، هذا الاحتزال الزماني والمكاني يُبرز لنا أجمل مظاهر الالتصاق (المونتاج) السينمائي البارع التنفيذ. وتتتابع اللقطات السينمائية بتلاحم شديد في حتام الطوفان (وقيل يَا أَرْضُ ابْلَعي مَاءك ويَا سَمَاء أَقْلِعي) (1)

فتصوّر لنا الكاميرا تسرّب الماء إلى باطن الأرض، وقد بني الفعل للمجهول في قوله (وقيل)إشارة إلى أنّ الأمر قد صدر إلى الكون من غير أن يسمعه من في الكون.

وأوثر في نداء الأرض (يا)دون الهمزة كما أوثر تنكير الأرض لما في ذلك من تصغير أمرها ، فالمقام هنا يستدعي التصغير، لأنها ماثلة أمام القوة العليا التي تتضاءل دونها قوى طبيعية، ويستدعي أيضاً الإسراع بتلبية الأمر، وتجيء كلمة (ابلعي )مصورة لسرعة ابتلاع الأرض للماء في لمح البصر (2)

ثم تتّجه الكاميرا القرآنية إلى السماء لتصوّر لنا تبدّد الغيوم، قال "فخر الدّين الرّازي " : (إنّ الـسماء والأرض من الجمادات، فقوله "يا أرض، ويا سماء "مشعر بحسب الظاهر أنّ أمـره وتكليفـه نافـذ في الجمادات، وليس المراد أنّه يأمر الجمادات فذلك باطل، بل المراد أنّ توجيه صيغة الأمر بحسب الظاهر على هذه الجمادات القوية الشديدة يقرّر في الوهم نوع عظمته وحلاله تقريراً كاملاً) (3)

وتعود الكاميرا من حديد إلى الأرض إذ يغيض الماء ﴿غِيضَ الْمَاء﴾، وتوحي كلمة (غيض)بالــسرعة الفائقة، وبرزت المرتفعات من حديد، عندها بدأت الكاميرا تلاحق السفينة وهي تبحث عن مرسى آمن ﴿ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ﴾ .

واختيرت كلمة (استوت) دون (رست) لما في الاستواء من معنى الثبات و الاستقرار التام، وهي أبلغ في الدّلالة والتصوير لما فيها من معنى الاطمئنان والسلامة (4)، وهل من ختام فنّي سينمائي لهذا المشهد القصصى من الاستواء على الجودي، لينجو بذلك الجنس البشري في هذه القصة؟.

وتوحي هذه الألفاظ (قيل، ابلعي، غيض، استوت )...بعظمة الخالق وقدرته على التحكم في زمام هذا الكون.

وما نراه في هذه الآيات أنّ الجمل القرآنية قصيرة، تتّسم بالإيجاز الشديد، وهذا مناسب لسرعة الموقف وهوله، فكانت دلالاتها رائعة بالغة الوصف تجلّت فيها صورة الإعجاز، أضف إلى الموسيقي

محمود السيد حسن مصطفى، الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، ط1، 1981، صص: 91، 92. نقلاً عن :د .فتحي أحمد عامر :فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 1975.

<sup>1-</sup> سورة هود ، الآية : 44.

<sup>2-</sup> أنظر:

<sup>3-</sup> الإمام فخر الدّين الرّازي :مفاتيح الغيب المشهور بالتفسير الكبير، ج5، الطبعة الخيرية –القاهرة-، 1308هــ،ص: 62 .

<sup>4-</sup> المرجع السابق ، ص: 93

القصة في القرآن هيج

المتموّجه في التركيب، والتي تعيش بنا في جوّ من المخاطر والأهوال. ثمّ أنّ التناسب اللفظي في الأسلوب القرآني ينسج صوراً تركّب بإبداع سينمائي بارع، ينتج لنا شريطاً سينمائياً تصحبه موسيقى تصويرية لها صدى في نفس المتلقي فتجعله يعيش هذه المشاهد بحس يساير التصاعد الدرامي للحدث. ويمكننا أن نستشف أنّ للقصص القرآني إمكانات هائلة في التوظيف السينمائي إذا ما حلّل سينمائياً على إثراء الرؤية الإحراجية و البنائية عامّة.

القصة في القرآن المجاه

## المبحث الرابع: أنواع البني القصصي في القرآن الكريم

لًا كانت القصة القرآنية تخضع للغرض الديني، فقد جاءت تخريجاتها السياقية القرآنية متنوعة تتحدّد بالقدر الذي يكفي لأداء هذا الغرض، وتبدأ من الحلقة التي تتّفق معه، فمرّة تعرض القصّة من أولّها، ومرّة من وسطها، ومرّة من آخرها، وقد تعرض كاملة، كما قد يستعرض الخطاب القرآني بعض حلقاتها . وهذا لتحقيق العبرة والعظة فالقصص القرآني ينسج لنا ضمن بنائه الحبكي القصصي الغرض الدّيني الذي يرمي إلى تحقيقه.

وبعد هذا يتوقف تدفّق السّرد، وكون القصة طريقة من طرق عرض القرآن لتحقيق أغراضه الدّينيّة فهي تتّخذ أشكالاً مختلفة، بحسب المواقف والمساقات، وقد أحصاها "محمد ناجي مشرح "من حيث الحجم والكم في هذه الأشكال (1):

القصة الطويلة :هي ما حوت جوانب كثيرة من حياة صاحبها قبل إرساله و بعده. -1

2- القصة المتوسطة: هي التي تناولت مواقف ومشاهد من جزء من حياة صاحبها بتفصيل، لكن هذه المشاهد لم تبلغ ما بلغته في القصة الطويلة.

3- القصة القصيرة : فهي تعرض عند حلقة الرسالة وحدها، فتتضمّن دعوة الرّسل قــومهم، وصــدّ هؤلاء عنهم، وتكذيبهم، فأهلكوا جميعاً.

وقد وقف " سيد قطب " عند هذه الأشكال القصصية في حديثه عن ظاهرة الإطناب و الإيجاز في القصص القرآني (2) ويمكن أن ندرج هذه الأشكال ضمن بنيتين قصصيتين يصوغهما لنا الخطاب القرآني نوضحهما فيما يلي: (3)

1- القصة المغلقة (المكتملة): وهي القصة التي ذكرت في موطن قرآني واحد، ولم يتكرّر سياقها السرّدي خارج ذلك الموطن، وقد وردت على هذا الشكل القصصي كلّ من قصة يوسف، وقصة أصحاب الكهف، وقصة سليمان والملكة بلقيس، والقصص المثلية كقصة صاحب الجنتين.

2- أنظر :سيد قطب، التصوير الفني في القرآن،ص: 165- 168.

3- أنظر :د.سليمان عشراتي، الخطاب القرآني،ص: 69- 78.

\_\_

<sup>1-</sup> أنظر :محمد ناجي مشرح :الآفاق الفنية في القصة القرآنية، ص: 35-51.

ورق الفصل الأول القصة في القرآن والمجاه

#### 1-1- التخريجات السياقية للقصة المغلقة:

إنّ هذا النوع من البنى القصصي يرد في سياق مستقل، ولا تقدّمه السورة ضمن توارد قصصي بأخبار أنبياء آخرين، فقصة يوسف استقلت بها سورة واحدة، وهذا لا ينفي وجود فضاءات تعقيبية توثيقية لا تندرج ضمن الطرح القصصي وإنّما تشكّل حسر تواصل امتدادي يربط بين حلقات الرّسل والرّسالات من حيث تشابه ظروفها وملابساتها.

وقد يأتي في السورة الواحدة منظومة قصصية مغلقة توحّدها روابط خطابية غائية نفعية تأثيرية.

من ذلك ما ورد في سورة الكهف من قصص مغلقة، تمثّلها قصة أصحاب الكهف من الآية (9-25) وقصة صاحب الجنتين (42-44) وقصة ذي القرنين (83-89) فهذه القصص المتلاحقة كلّها قصص مكتملة مغلقة، لم ترد في أيّ موطن قرآني آخر باستثناء قصة موسى والعبد الصالح، السيّ هسي قسص مفتوحة، لأتّها تفيد بجانب آخر من جوانب سيرة موسى، ووقائع حياته إلاّ أتّها تدرج ضمن القسصص المكتمل لفرادة موضوعها القصصي، الذي لم نر له حضوراً استدعائياً في أيّ سياق قرآني آخر.

وإنّ هذه المنظومة القصصية تربطها صلة وثيقة تدور حول الابتلاء بزينة الدّنيا وموقف النّاس منه، فالسورة الكريمة تبرز لنا طريق النجاة من جميع الفتن، فتنة السلطان وفتنة الأهل و العشيرة وفتنة المال وفتنة الولد وفتنة العلم، وفتنة إبليس اللّعين وفتنة العلم والملك والولد من خلال قصة أصحاب الكهف وصاحب الجنتبن وقصة موسى مع الخضر.

وفتنة القوّة والتمكين من حلال قصة ذي القرنين وفتنة يأجوج ومأجوج، وفتنة الفرق الضالة الناكبة عن الحق كالخوارج وغيرهم.

لذلك فلا عجب أن نجد من حواص هذه السورة الكريمة ومن جملة فضائلها أنّها عصمة لقارئها من الفتن.

كما قد تأتي القصة المغلقة ضمن سياق قصصي مفتوح تضمه السورة الواحدة أداءاً لمغزى تبليغي، من فلك قصة سليمان والملكة بلقيس، التي وردت مع قصص أحرى مفتوحة.

ونأحذ قصة يوسف كنموذج للقصة المغلقة، ويمكن أن نوضّح بنيتها بالشكل التالي \*:

<sup>\*</sup> رسمنا المخطط البياني بهذا الشكل لأن السورة القرآنية عبارة عن عدّة بنيات مركّبة، وكلّ بنية تتألف من وحدات أصغر هي الآيات، وبداخل كلّ بنية لغوية مركبة بناءات موضوعية متعدّدة يمكن تمثيلها بدوائر صغيرة تلاصق دوائر أخرى.

للمزيد من التفاصيل أنظر:

<sup>-</sup> عبد الهادي عبد الرّحمان: سلطة النّص، سينيا للنّشر، ط1، صص: 91، 92.

ورج الفصل الأول القصة في القرآن في

مخطط بياني لبنية القصة المغلقة ضمن السورة (س 4 111)

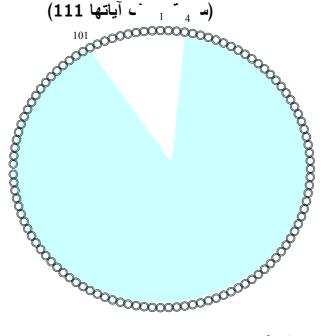

فضاء قصة يوسف

فضاء تعقیبی یتعلق "" ق شکل -1-

فضاء قصة يوسف

شكل -2-

مخطط بياني لبنية القصة المغلقة خارج السورة

والفصل الأول القصة في القرآن المج

2- القصة المفتوحة: وذلك بأن يرد السياق السردي للقصة في أكثر من موطن قرآني واحد، وبتنويعات إخبارية وسردية تتجدّد كثيراً أو قليلاً من سياق لآخر، سواء على مستوى الشكل الخطابي أو من حيث الإفادات التي يحملها.

#### 1-2 التخريجات السياقية للقصة المفتوحة:

قد تأتي القصة المفتوحة ضمن منظومة تتتابع فيها القصص، في نطاق السورة الواحدة، حيث يستعرض الخطاب القرآني قصة محورية مقرونة بقصص أخرى، في مساقات متفاوتة، بعضها يأتي على شيء من التفصيل، وبعض آخر يرد سياقها في شكل إشارة تذكيرية وجيزة، كما هو الحال في منظومة القصص التي وردت في سورة الأنبياء، حيث امتازت قصة إبراهيم بالسّعة السّردية، بالنظر إلى باقي القصص التي اقترنت بها، إذ تفاوتت أحجامها، واتّخذت صفة الإجمال، وأثار الخطاب السردي بعض أسماء الرّسل في ذلك السياق القصصى وهذا لغرض تذكيري واضح.

وقد يتسم النسق القصصي الذي ترد فيه القصة المحورية المفتوحة بالتوازن في الحجم القصصي كما يتجلّى ذلك في منظومة القصص بسورة الشعراء، حيث اتّخذت السردية مساراً تدريجياً عبر أحجام قصصية بدأت متفاوتة، إذ جاءت قصة موسى أوسع، وتلتها قصة إبراهيم التي جاءت أقلّ انتشاراً من حيث المدى السّردي. وبعد ذلك توازنت منظومة القصص في الأحجام، وفي الوتيرة القصصية، وفي المغزى الإيحائي.

وقد يأتي ضمن سياق المنظومة القصصية قصة مكتملة ، فقصة سليمان والملكة بلقيس تعدّ محورية مغلقة، مدرجة في هذا السياق القصصي المفتوح، الذي اعتمدته السورة.

ونأخذ قصة موسى نموذجاً للقصة المفتوحة، فموضوعها يتوارد في سور كثيرة من القرآن إذ وردت في حوالي الثلاثين موضعاً، وفي كلّ مرّة يتجدّد. إمّا من حيث الشكل الخطابي الذي ترد فيه، أو من حيث الإفادات الإخبارية التي يضيفها إلى محتوى التخريجات السابقة.

فقصة موسى في سورة الأعراف مثلاً، وردت في سياق قصصي ما بين الآية 103 والآية 160.

وفي سورة يونس نجد إطارها يمتد في سياق من الآيات أقل ممّا هو عليه في سورة الأعراف. وإذا كان سياق الأحداث هو ذاته الوارد في الأعراف مع حدّة في النّاحية الأسلوبية الشكلية، والناحية الإخبارية المتمثلة في شيء من الإضافة والتوسع في حدثية القصة.

وإذا كانت القصة المفتوحة يرد سياقها في أكثر من موطن قرآني واحد، فهذا يستدعي مفارقة في سياقات القصة الواحدة. وهذا ما نحاول أن نبيّنه في هذا الشكل من خلال قصة موسى.

القصة في القرآن في

# مخطط بياتي لبنية قصة موسى ضمن سورة الأعراف (آياتها 206)

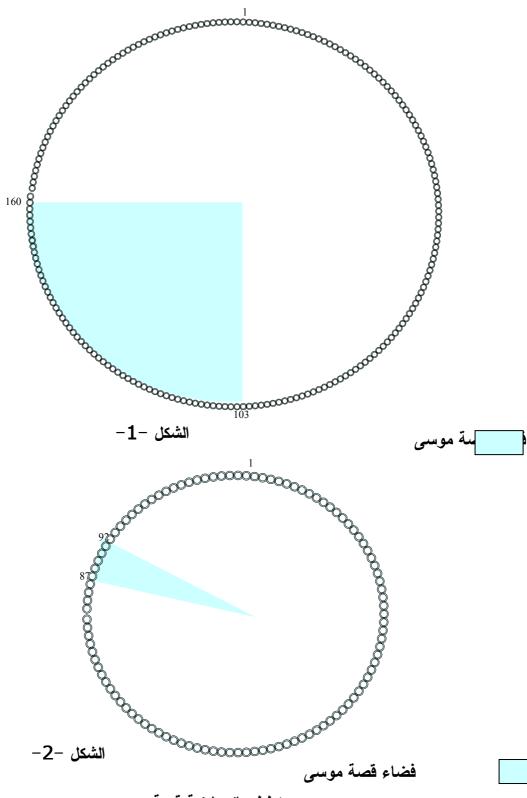

مخطط بياني لبنية قصة موسى ضمن سورة يونس (أياتها 109)

القصة في القرآن المجيع القصة في القرآن المجيع القصة القرآن المجيع المجتمع المجتمع

يتبيّن لنا من هذين المخططين ( الشكل 1 والشكل 2) أنّ سياق القصة المفتوحة يختلف من موطن قرآني إلى آخر، حتّى وإن كان موضوع القصة نفسه يرد في عدّة سياقات كما رأينا مع قصة موسى إذ يشغل فضاء قصة موسى في سورة الأعراف الآيات من 103 إلى 160. ، بينما يشغل فضاءها في سورة يونس الآيات من 87 إلى 92.

وهذا يبيّن أنّ فضاء قصة موسى وهي أشدّ القصص تكراراً يختلف من موطن قرآني إلى آخر. ففضائها في سورة الأعراف أكبر من فضائها في سورة يونس، وهذا برهان صادق على أنّ من أسرار التكرار القرآني "الجدّة".

## المبحث الأول: حبكة الأحداث في السرد القرآني

لًا كان الحدث مشتركاً بين مختلف الفاعلين ومكان الفعل، كان من الأجدر أن نقف عليه لاكتشاف كيفية اشتغال النظام الحدثي ضمن النسيج القصصي، وعن علاقاته وتفاعلاته ضمن البناء الفنّى العام للقصة.

### 1- مفهوم الحدث \*:

من المسلّم به أنّ القصّة إنّما تقوم على الحدث كيفما كانت طبيعة هذا الحدث، و الحدث وفق المفهومين الواقعي و الأسطوري (التخيلي) يعني رصد الوقائع التي يفضي تلاجمها و تتابعها إلى تـشكيل مادّة حكائية في حدّ ذاته (1). ويتصوّره سليمان عشراتي أنّه ( حـوهر الفعـل القصـصي و إطـاره الموضوعي والفنّي، و هو علاقة الاستقطاب والدّفع التي تتحرّك عبرها شخصية أو شخصيات القـصة ضمن شروط السّياق الزّماني و المكاني) (2).

فالحدث كيفما كان معقولاً أم خارقاً يفترض إطاراً ظرفياً يؤقّت لوقوعه و أرضية لتحديده ، و معيى ذلك أنّ الحدث إنّما هو أحد تلك العناصر الفنيّة التي ينجم عن اضطرابها وتفاعلها الحكي، و هذا بتضافره و تماهيه و تقاطعه في إطار علائقي متماسك بالأحداث الأخرى.

فالحدث الفتي هذا المفهوم هو التحسيد الصوري للعمل القصصي، فمن هذا المنظور (هـو إشـكالية الوقائع في ترابطها العضوي، وتتابعها عبر مسار سردي زماني ومكاني، تُصاغ به في نهاية المطاف، تلك الوقائع في ماهية حدثية هي مآل لتجربة إنسانية أو رمزية صيغت بفعل عوامل ظاهرة، أو مـستترة،على ذلك النّحو الفتي لتحقيق هذه الغاية الحدثية أو تلك ) (3).

ونظراً لأهمية الحدث، ذهب البعض إلى تعريف الحكاية في السرد القصصي بأنّها (مجموعة أحداث مرتّبة ترتيباً سببيّاً، تنتهي إلى نتيجة طبيعية لهذه الأحداث التي يُفترض أن تدور حول موضوع عام) (4)

أنظر: ابن منظور:لسان العرب ، دار صادر ، بيروت، م4 ، مادة (حدث) ، ص: 52.

أنظر: أحمد كمال زكى:دراسات في النقد الأدبي، دار الأندلس، ط2، 1980، ص:59.

1- د. عبد الملك مرتاض: ألف ليلة و ليلة - تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمال بغداد- ديوان المطبوعات الجامعيـــة، الجزائــر، ط1، 1993 ص: 15.

2- سليمان عشراتي: الخطاب القرآني – مقاربة توصيفية لجمالية السرد الإعجازي - ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائـــر ، ط3 ، 1998 ص: 79.

3- المرجع نفسه، ص:79.

4- هلال محمد غنيمي : النقد الأدبي الحديث ، دار العودة ودار الثقافة ، بيروت، ط3 ،1997، ص : 538.

<sup>\*</sup> الحدث في اللغة:هو كون شيء لم يكن ، حدث أمر: أي وقع.

و الحدث في الإصلاح النقدي: يعني تركيب الأفعال أي تسلسلها وترابطها.

و لمّا كان الحدث من مرتكزات القصة الفنيّة، حيث تتآزر جميع العناصر الفنيّة في القصة لخدمة هذا الحدث و تصويره، فإنّه من المستحيل أن يقوم سرد ما بدون أحداث تؤجّج حدّة الصّراع، و تؤلّب دواعي التأزّم و العقدة فيه.

وهذه الأحداث لا تكتسب قيمتها الفنيّة إلاّ ضمن النّسيج القصصي الكلّي، حيث تتفاعل معتلف المكوّنات السردية لهذا البناء الفنّي.

و إنّ توالي الأحداث لهو المحرّك الأساسي للمسار السردي القصصي، إذ تعدّد الأحداث يقترن بالانتقال المكاني و الزماني.

و قد يأخذ الحدث مظاهر مختلفة، بغض النظر عن تعدد الشخصية أو انفرادها في النّص الـسرّدي فقد يتنوع الحدث و يصدر عن شخصية واحدة فقط، و لعلّ هذا يرجع إلى تبـاين رؤى الشخـصية وتصوّراتها، التي يرتضيها منجز النّص السّردي ليلوّن في طرائق بناء مسار الحدثية (1).

و يتقدّم الانتقال الحدثي في المسار السّردي ليحقّق فكرة المبنى السّردي التي قام لأجلها الحكي. و المتمثلّة في الحدث الإجمالي العام ، و لهذا فللحدث مستويات تتطوّر عبر الصعيد السردي لتشكيل بناء فتّي قصصي مكتمل الغاية و المقصد.

و إنّ ترتيب الحوادث ترتيباً معيّناً بتقديم بعضها على بعض و الوقوف مطوّلاً على حدث منها و المرور سريعاً على حدث آخر، كلّ ذلك يدخل تحت اسم مصطلح" الحبكة القصصية "، فهذا التلازم الوثيق بين الحدث و الحبكة في النقد القصصي يجرّنا آلياً للحديث عن مفهوم الحبكة وتحديد مدلولها و وظيفتها الجمالية و الفنيّة و التّقنية في المبنى الحكائي، و من ثمّة تبيّن طبيعتها في السرد الإعجازي.

## 2- مفهوم الحبكة:

إنّ الحبك في أصل الاشتقاق اللّغوي هو الشدّ، و المحبوك ما أُجيد عمله، و المُحْكَم الخلق، و قولنا: حبك الثوب يحبكه حبكاً: أجاد نسجه وحسّن أثر الصنعة فيه (2).

ويرجع مفهوم الحبك Coherence في الإنجليزية أو Kohaerenz في الألمانية إلى الأصل اللاّتيني Coherence و هومستعار من علم الكيمياء (3).

و إنّ الحبك من أبرز معايير النصيّة التي تجعل النصّ كلاً موحدًا متماسكاً دالاً، لا محض سلسلة من الكلمات و الجمل غير المترابطة (<sup>4)</sup>.

<sup>1-</sup> أنظر: محمودي بشير: البنية السردية في الرّواية الجزائرية المعاصرة، محمدعرعارة نموذجاً، (ر.ماحستير)، جامعة وهران، ص: 03.

<sup>2-</sup> ابن منظور: المرجع السابق ، مادة (حبك) ، ص: 19.

<sup>3-</sup> حبك النص- منظورات من التراث العربي - : محمد العبد ، محلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ع : 59، ص:55.

<sup>4-</sup> المرجع نفسه ، ص: 55.

و قد عرف هذا المفهوم في علم اللّغة النّصي وتحليل الخطاب حدوداً عدّة (1) ، وهو في جوهره (تنظيم مضمون النّص تنظيماً دلالياً منطقياً، تتسلسل المعاني و المفاهيم و القضايا على نحو منطقي مترابط هو أساس حبك النص، و النّص الذي يوصف بأن لا معنى له، هو النّص الذي لا يستطيع مستقبلوه أن يعثروا فيه على مثل هذا التسلسل) (2).

وقد أشار "ابن طباطبا" (<sup>4)</sup> (ت 322هـ) إلى انتظام المعاني واتصال الكلام، وهـي (أمـور ينبغي لها أن تفهم في ضوء مبدأ الاستمرارية المعنوية التي توفّر للخطاب حبكاً طولياً هو نـواة أبنيتـه الصغرى، كما توفّر له حبكاً كليّاً هو نواة بنيته الكبرى) (<sup>5)</sup>.

و يقترن الحبك بمصطلح آخر يكون معه ثنائية مفهومية في حقل علم لغة النص، وتحليل الخطاب وهو السبك، وعرفه أسامة بن منقذ (ت حوالي 530 هـ) بقوله: ( وأمّا السبك فهو أن يتعلق كلمات البيت بعضها ببعض من أوله إلى آخره)... ولهذا قيل خير الكلام المحبوك المسبوك الذي يأخذ بعضه برقاب بعض) (6).

وتوافق ثنائية السبك و الحبك عند أسامة ثنائية الجسم والروح عند ابن طباطبا ، فإذا كان السبك حسم الكلام فالحبك روحه، وعلى الجسم أن يلائم الروح، ويوافقها، حتى يشكّلا بناءاً محكم النسج .

<sup>1-</sup> أنظر: حبك النص: محمد العبد ، ص: 61. نقلاً عن:

<sup>-</sup> Sowinski, Bernhard: text linguistik, verlag w. Kohl hammer, stuttgart- Berlin Koeln-Mainz (1983) p:83.

<sup>2-</sup> المرجع نفسه ، ص:55.

Halliday, M.A.K- HASAN, Ruqaiya: cohesion in English- longmam, London- New York -3 (1983) P: 25.

<sup>4-</sup> أنظر: ابن طباطبا ( أبو الحسن محمد بن أحمد):عيار الشعر،تح : د:عبد العزيز بن ناصر المانع،مكتبة الخانجي بالقاهرة، دت ، ص:209. أنظر أيضاً: العسكري(أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل) كتاب الصّناعيين: تح : علي محمد البجاوي و محمد أبي الفضل إبـــراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط1( 1371هـــ-1952م)، صص:141، 142.

<sup>5-</sup> محمد العبد: المرجع السابق ، ص:60.

<sup>6-</sup> ابن منقذ (أسامة): البديع في نقد الشعر، تح: د.أحمد بدوي و د.حامد عبد المجيد، مراجعة:إبراهيم مصطفى، وزارة الثقافة والإرشاد القـــومي د ت، ص: 163.

يقول " ابن طباطبا" ( فواجب على صانع الشعر أن يصنعه صنعة متقنة لطيفة مقبولة مستحسنة محتلبة لمحبة السامع له والناظر بعقله إليه، فيحسنه حسماً ويحققه روحاً، أي يتقنه لفظاً ويبدعه معنى) (1). ويقرّر "دوبوجراند ودرسلر" أنّ السبك و الحبك هما أوضح معايير النصيّة (2)، فهما يشيران إلى كيفيــة تكيّف العناصر التي تكوّن النّص بعضها مع بعض لتنسج المعنى.

هذا عن حبك النص كيفما كان شعراً أم نثراً ، ولأتنا في مقام سردي، فعلينا استيعاب حقيقة الحبكة في المنظور السردي.

وبإسقاط المدلول اللغوي لجذر (حَبَك) في الفن القصصي، نستنتج أن حبك الأحداث إنّما هو إحكام شدّها بربط بعضها إلى بعض لتكوين نسيج حكائي متماسك وموحد، ومنسجم لا يخلو من أثر الإجادة في الصنعة و الابتكار.

وقد حدّد "محمد يوسف نحم" الحبكة بأنها (سلسلة الحوادث التي تحري فيها، مرتبطة عادة برابط السببيّة) (3)، فأن تقوم حكاية ما على الحبكة، فهذا يعني أنّها تعتمد الترابط المتين، وتقوم على السببيّة فالحبكة في أساسها (تتكوّن من جمل ومفردات تتتابع لتكوّن لبنة فوق أحرى، ذلك البناء المسمّى الحبكة ) (4).

فالحبكة هي فن ترتيب الحوادث وسردها وتطويرها (\*). إذ تكون الوقائع متصلة ببعضها البعض، وكأن كلاً منها علّة لما سيليها، بحيث أنّ سابقها مُسْتَدْرِج للاحقها في سياق الحكي.

وإنَّ هذا الترابط المتين بين الأحداث الفنيَّة في القصَّة، والقائم على مبدأ السببيَّة، يجعل الحدث الـسابق سبباً للحدث اللاَّحق الذي يكون هو الآخر نتيجة له.

<sup>1-</sup> عيار الشعر، المرجع السابق، ص: 203.

<sup>2-</sup> أنظر : محمد العبد : المرجع السابق ، ص: 55 نقلا عن :

<sup>-</sup> Debeaugrande, R-A DERESSLER, W.U: Introduction to text- L'inguistics, Longmam, London-New York, 1983, P:113.

<sup>3-</sup> محمد يوسف نجم: فن القصة ، دار الثقافة ، بيروت، ط7، 1979، ص: 63.

<sup>4-</sup> محمود غنايم :تيار الوعي في الرّواية العربية الحديثة: دراسة أسلوبية دار الجيل – بـــيروت -،دار الهـــدى – القـــاهرة -، ط2 ، 1993م 1414هـــ، ص:388.

<sup>(\*):</sup> لمزيد من التفاصيل حول مفهوم الحبكة القصصية و أقسامها ، أنظر:

<sup>-:</sup>التقنيات الفنية و الجمالية المتطوّرة في القصة القصيرة : حسن غريب أحمد ، منتدى القصة العربي > منتديات القصة العربية> القصة و النقد : http://WWW.Arabic story.net/index.php.

ويجاري هذا التصور ما ورد في "المعجم الأدبي": (الحَبْكة سياق الأحداث، والأعمال وترابطها لتؤدي إلى خاتمة، وقد ترتكز الحَبْكة على تصادم الأهواء والمشاعر، أوعلى أحداث خارجية، وهي في رأي الكثرة من نقاد الفن ضرورية في المسرحية والحكاية والقصّة والأقصوصة لإثارة المُسشاهد أو السّامع، و اندماجه مع الشخصيات الواقعية أوالرمزية المتحرّكة أو المفكّرة) (1).

والحبكة هي العنصر الذي ينتظم المبنى الحكائي، أيّاً كان تمظهره، وهي التي تعيننا على تحديد منهج الكاتب وطريقته في تحليل أهواء الشخصيات الرّوائية ومعالجتها، كما تعيّن لنا "سلسلة الأحداث" في قصة ما، و القاعدة التي تربط فيما بينها (2).

وتظهر الحبكة في التسلسل الحدثي الذي يجمعه خيط دلالي واحد، من الحدث البدئي إلى الحدث النهائي، لتشكيل الحكي الذي لا يثير اهتمامنا إلا عن طريق تسلسل ما، وهذا الطريق يتعين وفق ما يختاره المؤلف من منهج في بناء إبداعه السردي لأجل شدّ الآخر و إثارته.

و إذا كانت الحبكة بهذه الأهمية، فالقصة تختل فنيتها بافتقادها لعنصر الحبكة، و لربما تخلو من سمات الأداء الفني ، ذلك أن القصة (كائن حي ينمو حول نواة ثابتة) (3) فهي تشكل كياناً عضوياً حيّاً، يتم هدمه بمجرّد إسقاط أحد مكوّناته الأساسية (4).

و يرى في هذا الصدد عبد السلام الشاذلي، أنّ الفنّ الرّوائي ما دام يعمل على بعث الانطباع و إبراز الشعور، فإنّه يقتضي منهجاً محدّداً، هو الحبكة الرّوائية التي تثير انطباع المتلقي عن طريق خط أو تسلسل (5).

و يذهب بعض النقاد الطلائعيون إلى أنّ قيام القصة على الحبكة، لهو من مظاهر الضعف عند الفنّان، وهم يأخذون عليه ذلك لأنّه يُرسي دعائم بنائه السّردي و حتّى المسرحي على الحبكة، فهو بحسب وجهة نظرهم عاجز عن استدراج المتلقي إلى عالمه الإبداعي بأفكاره ومضامنيه وأدائه، بل يلجأ إلى اصطناع طرق تتجلّى في نسج الحبكة، وهذا للوصول إلى مبتغاه، وهكذا فهم يدعون للتحرر من أسرها، ويجعلون ممّا يبلّغه من أفكار، وما يعبّر عنه من انفعالات ميزاناً للإبداع السّردي الناجح، ومقياس براعته الفنيّة (6).

<sup>1 -</sup> جبور عبد النّور:المعجم الأدبي، دار العلم للملايين ، بيروت، ط2، 1984، ص: 91.

<sup>2-</sup> د. عبد السلام الشاذلي: شخصية المثقف في الرواية العربية الحديثة، ص:31.

<sup>3-</sup> عبد الحميد بورايو:منطق السرد (دراسات في القصة الجزائرية الحديثة)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط09، 1994، ص: 18.

<sup>4-</sup> أنظر:

Joseph Bédier, les fabliaux, 6 éme édition, Paris, Honoré champion, 1964, P: 186.

<sup>5-</sup> د. عبد السلام الشاذلي : المرجع السابق، ص: 34.

<sup>6-</sup> د. حبور عبد النور: المرجع السابق ، ص: 91.

وإنّنا نرى أنّ الحبكة الفنيّة دعامة رئيسية في القصة، لتحيا في عالم السّرد، بل هي تمثّل سرّ الجاذبيّة الذي يشدّ المتلقي، و يثير انتباهه، و تجلبه لمتابعة أحداثها بشغف دون ملل أو فتور.

أمّا أن تتحرّر القصة من الحبكة، فإنّنا نتصوّر أنّ الإنتاج السردي هو سرد إحباري لا أثر فيه للتّشويق.

ونجد بعض الرّوائيين يعمدون إلى ترتيب أحداث المبنى الحكائي لإنتاجهم ترتيباً يصير به النّص السردي ذا وحدة عضوية، وهنا يصعب تحديد تنوع طرق عرضه تبعاً للرؤية السردية التي قد تختلف من مبدع لآخر، ولهذا فإنّ للفنّان المؤلّف حريته في نسج عالمه السردي التخيلي،دون أن تضبطه قواعد أو تحدّه حواجز، فالأمر كلّه يقوم على عبقريته الفنيّة، هي التي تواتيه على الإفادة من الطريق التي ينتقيها، أو على الانتفاع بالكثير من الطرق التي يزاوج بينها في أثره القصصي (1).

و على الرّغم من ذلك، فإنّنا نجد أنّ الحبكة لا تشكّل أي عائق في البناء الفنّي للحكي، فإذا كانت القصة تعمد إلى تحقيق غاية، فحتماً هناك مسار للوصول إليها، يتمثّل في الخيط الدلالي الذي تتّصل به كلّ أحداث القصة، و تلتف عليه، فننتقل عبر مستويات الحدث لبلوغ النهاية.

- 63 -

<sup>1-</sup> غنيمي هلال : النقد الأدبي الحديث ، ص : 544 وما بعدها .

## 3- بناء الأحداث في السرد الإعجازي:

لًا كانت القصة القرآنية متفردة في بنائها الفتي، فإن الحبكة القصصية في القرآن تختلف احتلاف الموجهة جوهرياً عن طبيعتها في الفن البشري، (فالقرآن الكريم بلغته المتميّزة و أسلوبه الفريد هو الرّسالة الموجّهة إلى البشر جميعهم أسودهم و أبيضهم، و عربهم وعجمهم، لتحقيق غايات دينية بالدّرجة الأولى، ثم تحقيق غايات أدبية وبلاغية في سياق من الانسجام و التكامل في تلك الرّسالة الخالدة) (1). ولمّا كان القرآن كذلك، فإن سوره كلّها جاءت في تلاحم و انسجام وتمام في النسق، وهذا ما ذكره "محمد الغزالي" في قوله، (كل سورة من القرآن وحدة متماسكة تشدّها حيوط خفيّة تجعل أوّله تمهيداً لآخرها وآخرها تصديقاً لأولها، وتدور السورة على محور ثابت) (2)، و .معنى آخر أن كلّ سورة تسشرك تفاصيلها في بنية كبرى تجمعها.

فالقرآن جاء كلاً متكاملاً، له مظهر اللّوحة الفنيّة الواحدة، لذا تظهر قصصه (موزعة في تصاعيف القرآن المجيد ملتحمة بالموضوعات الأخرى، و لعلّ ذلك قد حدث ليكون القرآن كلاّ مجتمعاً متمازحاً متماوجاً، يرتبط بعضه ببعض، و لم يأت أجزاءاً منفصلة منعزلة يستقلّ بعضها عن بعض) (3).

فالقصص القرآني عرض عرضاً دقيقاً ومتناسقاً، و قد أتى بالقدر الذي يحقّق الغرض،وهذا مؤشر واضح على سموّه كنص محكم.

وصنّف "محمد طول" الحدث في السرد القصصي القرآني على شاكلتين: (4)

أحدهما:حدث مألوف اعتاد النّاس على مثله، ودرجوا على رؤية صنوفه وما يقع على شاكلته، تؤول إلى أحرى غير مألوفة خارقة للنواميس و السنن وتجعل من تصيبهم أمثالاً وعبراً على نحو ما نقع عليه في غالب قصص القرآن.

أمّا الثاني فيتمثّل في الأحداث التي تبدأ برؤيا، تقص أمراً ما أو تومىء بحدث سيقع لاحقاً، تسير هذه الأحداث متلاحمة لتحقيق غايتها بتحقق الرؤيا فتحصل العبرة والموعظة، و تستحيل شكوك البين و خواطره وتأمّلاته وحدسه إلى يقين وإيمان مطلق، ومن ذلك ما تشكّلت في صورته قصة يوسف عليه السلام، حيث دارت الأحداث حول محور تلك الرؤيا التي رآها يوسف الصبي في منامه.

<sup>1-</sup> طرق العرض في القرآن:الأهداف و الخصائص الأسلوبية: د. بن عيسى باطاهر:حوليات الآداب و العلوم الاحتماعية، ج 22، الرسالة 178، على النشر العلمي جامعة الكويت، 1422- 1423 م ما على النشر العلمي جامعة الكويت، 1422- 1423 م العربية 201.

<sup>2-</sup> حدّد حياتك، دار رحاب- الجزائر ، ط1، ص: 12.

<sup>3-</sup> القصة في القرآن الكريم: أحمد الشرباصي، مجلة الهلال ، القاهرة، ع مارس 1977 ، ص: 46.

<sup>4-</sup> أنظر: محمد طول، البنية السردية في القصص القرآني،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ( د ت) ، ص: 15-33.

ذلك أنّه ﷺ رأى في منامه قبل احتدام المعركة في غزوة بدر الكبرى، كثرة العدد قلّة، و ذلك تثبيتاً منه للرسول ﷺ و للمؤمنين، و رفعاً لروحهم الجهادية الصادقة.

إذ أنّهم حرجوا من غير استعداد للقتال، و لولا هذه الرؤيا النبوية المبشّرة لاختلف أمر المؤمنين بين من يريد المواجهة و بين من لا يريد (1).

و ما يؤخذ على هذا الباحث إدراجه، هذه الحادثة ضمن القصص القرآني، الذي يقص في غالبه الأحداث الغابرة التي بعد بها الزمن، كما أشرنا إلى ذلك في الفصل الأول.

لهذا فمن الأرجح أن تُدرَج هذه الحادثة ضمن السيرة النبوية المطهرة، التي كان لها حضور هام في القرآن، إذ أنّها ترتبط براهنه لا بالماضي الذي يقصّ.

و يرصد "محمد أحمد خلف الله" أنواعاً ثلاثة في السّرد الإعجازي، وذلك من خلال وقوفه على تحسس طبيعتها (2):

- 1- الأحداث التي تقع نتيجة تدخل عنصري القضاء و القدر.
  - 2- الأحداث التي تجري مجرى القضاء و القدر.
  - 3- الأحداث الاعتيادية المألوفة التي وقعت لفواعل القصة.

ويرى أن تتابع الأحداث وتسارعها في بعض القصص بغية استثارة الانفعال و إحداث الأثـر المطلوب، ليس معناه أنّ هذه الأحداث تلغي من اعتبارها رباط الزمن، بقدر ما يعني الأمر أنّ تسلـسل الأحداث يخضع للغرض الدّيني الذي استدعى نزول القصص (3). وكيفما كان الحدث، فنحن (لا نتلقّى الزمن بل نتلقى أحداثاً لها ديمومة معيّنة، وتتلاحق في نظام معيّن) (4).

و كثيراً ما يُعرَض الحدث (مجرداً عن ذكر الزّمان والمكان اللّذين وقع فيهما، لكن قد يكون لهما و كثيراً ما يُعرَض الحادثة، فيتعلّق الغرض بذكره) (5).

<sup>1-</sup> أنظر: د.عبد الحميد محمد الهاشمي: لمحات نفسية في القرآن الكريم، مكتبة رحاب، الجزائر، ص: 223.

<sup>2-</sup> الفن القصصي في القرآن، صص:293، 294.

<sup>3-</sup> المرجع نفسه، صص: 295، 296.

<sup>4-</sup> د.حسن نجمي: شعرية الفضاء السردي، المركز الثقافي العربي، ط1، 2000، ص:75 نقلاً عن:

CF, José Moraïs, La perception de l'éspace et le temps, in l'espace et le temps aujourd'huit, OP cit P: 150.

<sup>5-</sup> د . التهامي نقرة : سيكولوجية القصة في القرآن، الشركة التونسية للتوزيع ، 1974، ص: 348.

و قد ينصرف الاهتمام في القصة القرآنية إلى الأحداث دون الشخصيات (فيختار القرآن منها أو من عناصر الحادثة ما يخدم الفكرة الرئيسية، ويخلق الجوّ النّفسي الملائم) (1).

فلا نجد ذكراً لحدث في القصة القرآنية يخرج عن المحور العام للقصة و المتمثّل في تحقيق الغرض السدّيني فكلّ الأحداث الواردة في القصة تخضع لحبكة تشدّ بعضها إلى بعض إذ أنّ (عناية القسرآن بسالنفس البشرية أثناء عرضه للأحداث تفوق عنايته بأيّ شيء آخر، فهو يختار من الأحداث ما كان أقواها تأثيراً في النّفس، وأكثر استجابة للغرض الدّيني) (2). لذا فجملة الأحداث التي يقصّها علينا القرآن تجمع بينها وحدة الهدف، إذ هي تخدم غرضاً دينيّا موحّداً.

و لمّا كان الخطاب القرآني يهدف إلى التعريف بدين الله وتقرير حقائقه و شرائعه، فقدكان على الخطاب القصصي أن يسجّل حضوره في هذا الفضاء القرآني بصورة متواترة وراسخة.

و لمّا كان من نتائج حضوع القصة في القرآن للغرض الدّيني تنوّع البنى القصصي في القرآن، فقد كانت السياقات الحدثية تتنوّع أيضاً بحسب ما ترمي القصة إلى تحقيقه من غرض دين، فالتشكل الحدثي مشروط ببنية القصة التي تجسّده، و بالمقام التبليغي الذي يساق من أجله. إذ يكون الحدث في القصة المكتملة لهائياً لأن العبرة و العظة تحققت في موطن قرآني واحد، بحيث يعمد السّياق السردي الإعجازي إلى عقد صلة تربط الحدث الدّيني المقرّر (و هو البعثة) بوقائع حياة الفاعل.أمّا في القصة المفتوحة فيكون الحدث مفتوحاً أيضاً (3).

فلكلّ سياق قصصي قرآني تموضع نصّي حول حدث أو أحداث معيّنة من حياة الفاعل، و سواءاً جاءت تلك الأحداث في تلك السياقات مكرّرة أم مستجدّة، فهي لا تخرج عن الإطار الحدثي العام لحياة الفاعل، إذ أنّها تنتظم طبيعيّا فيه، و ما كان يبدو حدثاً تكراريّاً هو في الحقيقة يؤكّد بعداً سرديّاً ما في وقائع حياة الفاعل، إذ هو يحمل إفادة جديدة (فالحدثية في هذا النوع القصصي القرآني، ليست مستقرّة في نطاق سردي واحد، بل هي تراكميّة) (4)، لهذا تظهر البنية الحدثية في شكل تركيبي.

ومهما تعدّدت سياقات القصة في السور، فإنها تشترك في موضوع سردي واحد، يتمثّل في قصة الفاعل و على هذا الأساس تتحقّق وحدة الحدث القرآبي جملة.

<sup>1-</sup> المرجع السابق ، ص: 349.

<sup>2-</sup> المرجع نفسه ، ص: 358.

<sup>3-</sup> أنظر: د .سليمان عشراتي: الخطاب القرآني، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ط3، 1997، ص: 81-83.

<sup>4-</sup> المرجع نفسه ، ص: 83.

و لمّا كان التعبير القرآني يؤلّف بين الغرض الدّيني و الغرض الفنّي فإن عنصر الحدث في السسّرد الإعجازي، يتّسم ببعد جمالي فأحداث القصص القرآني (أثارت الانفعال وتركت آثارها في السنّفس لا لجحرّد أنّها أحداث فخمة رائعة فيها فعل الله، و آثار قدرته الباهرة، و لكن أيضاً بتصويرها الفنّي السذي يعتمد على عنصر أساسي تكون بدونه قصة الحادثة جامدة لا حياة فيها و لا حركة، ماديّسة كانست كالانتقال المّادي في المواقف و الزّمان والمكان، أو داخليّة نفسية، كتحرّكات الخواطر و الأفكار والعواطف فهذه الحركة في معناها الشامل هي التي تجعل المشاهد في القصّة حيّة، و الأحداث نابضة) (1).

ومن نبض الحقيقة كانت القصة القرآنية تخضع للغرض الدّيني، فهي وسيلة من وسائل القرآن لتبليغ الدّعوة الدّينيّة، لهذا جاءت أحداثها دينيّة تهدف إلى إرساء السّنن الإلهي في الكون، تحقيقاً للكمال الإنساني المؤهّل لمهمّة الاستخلاف في الأرض.

و لمّا كانت الغايات الدّينيّة أسمى غايات القصة القرآنية، فكانت الحدثية التبليغيّة واحدة في بعثات الرّسل جميعاً، و قد تواترت في سياقات النّص القرآني بتنويع سردي ملموس، دواعيه هي بناء الإنــسان المؤمن بالله خالق الكون و الملتزم بما شرّعه له.

<sup>1-</sup> المرجع السابق، صص: 35،34.

## المبحث الثاني: الحدث الفنّي و استعراض المكان

للمكان دور هام في بناء القصة و في تركيبها، إذ يتجاوز كونه الإطار الذي يحوي الأحداث و تتحرّك فيه الشخصيات، فهو بتأثيره يستقطب مماع العناصر الدّاخلة في تركيب السّرد (من شخصيات يُراد لها أن تخترق المكان وتفعل فيه سلباً و إيجاباً، و أحداث يتعيّن أن تقع ضرورة في موضع معلوم، ومسار زمني يتبعه اتجاه السّرد في توافق مع نسق مكاني محدّد...) (1).

فالمكان تتفاعل فيه مكوّنات السّرد من شخصية تقوم بالفعل، فهو بذلك حدث، و الفعل يـــدلّ علـــى زمن، وهو مكوّن سردي أيضاً، إذاً فالمكان هو الجامع لحضور مكوّنات السّرد بصورة متكاملة لإنتـــاج لغة سردية تتطوّر لتشكّل خطاباً سرديّاً.

#### 1- حالات المكان:

يعدّ المكان أحد الموضوعات الأساسية التي ارتكز عليها الخطاب القرآني و يرد في السرد القصصي على حالتين مختلفتين (<sup>2)</sup>:

### أ- إرفاق الأحداث بذكر المكان:

حيث يحتِّم الحدث ذكر المكان ذلك أنّه يساهم في صياغته و التمكين له، ثمَّ أنّه يوضّح سير الحدث وتسلسله و يكشف لنا عن نتائجه.

و قد سرد علينا القرآن الكريم قصصاً عديدة، جاء فيها ذكر المكان صريحاً مباشراً له دلالـــة مرجعيـــة إشارية (كما هو حال أسماء الأمصار (مصر، يثرب، ســيناء، الطور، حنين، بدر) أو الأمـــاكن المعلومـــة أو التي اكتسبت علميتها من خلال إثبات السياق القرآني لها ، مثل سدرة المنتهى ، الكهــف في قــصة أصحاب الكهف) (3)، وجاء ذكره خاضعاً لما يرمي إليه الخطاب القرآني من مقاصد و غايات دينية

<sup>1-</sup> جيرار حنتيت وآخرون:الفضاء الرّوائي، تر:عبد الرحيم حُزّل، أفريقيا الشرق 2002، ص: 06.

أنظر: محمد يوسف نجم: فن القصة، دار الثقافة، بيروت، ط7، 1979، ص: 108، 109.

أنظر أيضاً: سمير المرزوقي وجميل شاكر:مدخل إلى نظرية القصة، ديوان المطبوعات الجامعية ، الدار التونسية للنشر ، دت ،ص: 64- 65.

<sup>2-</sup> أنظر: محمد طول:البنية السّرديّة في القصص القرآني، ص: 51-43.

<sup>3-</sup> سليمان عشراتي: الخطاب القرآني، ص: 147.

سيقت القصة من أجلها. ونضرب مثلاً على ذلك ما ورد في قصة عاد، إذ قال تعالى: ﴿ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ اللَّهِ عَاد إذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالأَقْحَافِ ﴾ (1)

و الأحقاف الرّمل الذي يكون كهيئة الجبل ، وكانت مساكن عاد بهذه الرّمال المستطيلة المشرفة (2). ولقد توفّر هذا المكان على كلّ مقوّمات الاستقرار و العيش الرّغيد، وذلك ما توضّحه لنا الآيات التالية: ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴾ (3).

ما نلاحظه في هذه القصة أنّ حبك المكان جاء موافقاً لتطور الأحداث، حيث ذكر الخطاب القرآن المكان في هذه القصة ليبرّر وقوع الحدث الثاني الذي تمثل في تحويل خصب المكان إلى قحط و جدب، و إهلاك أحيائه، و هذا ليكونوا عبرة لمن يكفر بنعم ربّه.

فنجد أن الأمكنة المذكورة في القصص القرآني لها قرائنها التي تجمعها بالأحداث الواقعة فيها، ذلك أنها تكون مبرّراً لنتائج الحدث، فنلاحظ توافق و انسجام تام بين المكان و الحدث الواقع فيه، وهناك العديد من المواطن التي اقترنت الأحداث فيها بذكر الأمكنة وهذا وفقاً لنمو "الحدث وتحوّل الشخصية وحركتها. كما سنكشف عنه في قصة يوسف.

إن ذكر الأماكن و تسميتها بأسمائها أو ما يسمّى "بالسّمة المموضعة" التي تحقق باشتغالها في المحكي دليلاً للتعرّف، يسمح بتوجيه فكر القارىء على نحو يفهم معه ما في النص على أنّه مقتطع من الواقع. فهذه السّمة تضفي على النّص طابع الصّدق وتجعله نموذجاً من الواقع (4). هذا عن القصة الفنيّة فكيف بالقصة القرآنية التي هي من محض الواقع، و بعيدة عن كلّ منافذ الخيال؟.

إنَّ السبب في ذكر بعض الأمكنة في القصص القرآني ليس لأجل أخذ الانطباع بأنَّ النَّص حقيقي كما هو الحال في القصة الفنيّة.

و إنّما يرجع ذكرها إلى الغرض الذي سيقت من أجله، و العبرة التي ترمي إليها. فبحسب ما يستوجبه مغزى القصة ، من ذكر للمكان أو إغفاله.

<sup>1-</sup> سورة الأحقاف ، الآية: 21.

<sup>2-</sup> أنظر : الطبري، حامع البيان في تفسير القرآن، المطبعة الحلبية بمصر ، ط3، 1388هـ.، م11، ج26، ص: 16. أنظر أيضاً: سعد زغلول : تاريخ العرب قبل الإسلام، دار النهضة العربية ، بيروت، صص: 107، 108.

<sup>3 –</sup> سورة الشعراء ، الآيات : 128 – 134.

<sup>4-</sup> أنظر: شارل كريقل و آخرون: الفضاء الرّوائي، ص:74-77.

و يذهب محمد طول بتصوره إلى أنّه (من العسير أن نتصوّر القرآن غير مثبّت لأماكن جرت فيها بعض قصصه، حين يكون ذكر هذه الأماكن مهماً ومساعداً العقل البشري على التمثّل ل)(1). خاصّة و أنّ القصص القرآني يشتمل على أحداث تاريخية عظيمة وقعت في أماكن متفاوتة.

ب- إحلاء الأحداث من المكان:

قد تأتي الأحداث في بعض القصص القرآني حالية من ذكر المكان، بمعين أن يأتي المكان ضمنيا (2) وهذا اعتباراً لغائية الخطاب القرآني كأن تعالج موضوعاً عاماً. تكون العبرة فيه درساً شاملاً لكلّ زمان ومكان ، كمثل رّحلين (3) جعل الله لأحدهما جنتين، و جعل الآخر فقيراً، فتكبّر الأوّل الغني على الفقير، فأرسل الله على الجنتين حسباناً من السماء فأصبحت صعيدا زلقاً ، فالقصة لم تحدد لنا مكان الجنتين ، كما لم تصرّح بأسماء الفاعلين ، إذ جاء ذكرهما في سياق القصة "نكرة" ، جعل الله لأحدهما جنتين ، فتكبّر على صاحبه وهو يحاوره ، إذ قال له (أنا أكثر منك مَالًا وأعَزُ نَفَراً ) (4) ،إذا العبرة هنا شاملة لكلّ من غرّته الدّنيا و متاعها، فغفل عن ذكر الله، و من ترفّع عن عطائها و أخلص عبادته لوجهه الكريم، و لأنها كذلك، فهي لا تنتسب لمكان معين، و إنّما لها حقّ الانتماء لهذا الكون الفسيح كلّه.

و من القصص التي عَدَلَ الله فيها عن ذكر المكان، قصّة الرّجل (5) الذي مرّ على قرية و هـي خاوية على عروشها، فتساءل ﴿ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ (6) ، فأراه الله البرهان الصادق في نفسه و في حماره ﴿ فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ﴾ (7).

فما كان بالأمس تساؤلاً بات اليوم جوابه واقعاً معاشاً، فالحكمة المستخلصة من القصة تسستوجب العدول عن ذكر المكان، لأنما تمدف إلى التصديق بيوم البعث و النشور، الذي لا يختص بمكان محدّد لهذا جاءت الأحداث خالية من المكان.

فالقصص القرآني لا يتطرّق في بعض سياقاته إلى ذكر المكان (لأنّ الغاية النصيّة كانت تـصوغ مبدأ يتجاوز حدوده الجغرافية، ليسري عبر المكانية قاطبة) (8)، فورود الأحداث حالية من المكان يؤسّس

<sup>1-</sup> محمد طول : المرجع السابق ، ص : 48.

<sup>2-</sup> أنظر : د .سليمان عشراتي : المرجع السابق ، ص: 147.

<sup>3-</sup> أنظر القصة في سورة الكهف، الآيات: 32-43.

<sup>4-</sup> سورة الكهف ، الآية : 34.

<sup>5-</sup> أنظر القصة في سورة البقرة ، الآية : 259.

<sup>6-</sup> سورة البقرة ، الآية : 259.

<sup>7-</sup> سورة البقرة ، الآية : 259.

<sup>8-</sup> المرجع السابق، ص: 147.

فضاءاً مكانيًا مطلقاً يفرضه الغرض الديني الذي سيقت القصة من أجله، و من هنا يتقرّر أنّ (الخطاب القرآني حتّى في سياقاته غير المقيّدة بمكان، فإنّما هو في الواقع يؤسس لمقرّراته فضاءاً مكانياً) (1).

و كذلك الشأن فيما يخص المكانية القرآنية المحددة، فإنّ القيمة الإيحائية للخطاب القرآني تكسبها دلالة مطلقة، تتجاوز بما هندسيتها. ليسري مفعولها في الفضاء غير المقيد بزمان أو مكان و يكون صالحاً لكلّ الأجيال.

إذاً تأخذ المكانية القرآنية قيمة تعبيرية مطلقة تنسجم مع جوهر الرّسالة القائم على منظور شمولي. لذا (ينبغي ألاّ يعاب على القرآن إهمال الأماكن و الأشخاص فيما يقصّ، و لا إهمال الترتيب بين الحوادث، فإنّ هذا و ذاك من شأن المؤرخ الذي يعني بالقصص كتاريخ، لا كعظات و عبر) (2). أمّا القرآن فليس كتاب تاريخ، و إنّما هو كتاب هداية و إرشاد و سيقت قصصه لأحل الموعظة و الاعتبار.

و لمّا كان المكان مقترناً بالحدث، فلا نتصور حدثاً بدون أرضية يقع عليها ، فأينما توجد أحداث توجد أمكنة . والمكان في القصة القرآنية ( لا يأخذ قيمة تعبيرية إلاّ ضمن السّياق التوجيهي للقصة، في كليتها و حدثية القصة هي التي تحدد إطارها المكاني )<sup>(3)</sup>.

و كيفما كان ورود المكان، سواء كان حيّزاً ماديّاً أو فضاءاً فيزيقيّاً ماثلاً أو متخيّلاً، فهو يكشف عن مظاهر العظمة الماديّة، وعن تجليات القدرة الإلهية.

<sup>1-</sup> المرجع السابق ، ص: 148.

<sup>2-</sup> د. فتحى أحمد عامر : المعاني الثانية في الأسلوب القرآني ، ص : 233.

<sup>3-</sup> د. سليمان عشراتي : المرجع السابق ، ص: 160.

## 2- ثنائية المكان و الزمان:

بما أنّ المكان يشكّل أرضية الحدث، فإنّه شاهد على كلّ حدث يجري فيه، و لا يتعيّن المكان إلاّ من خلال إحداثية زمنية يندرج فيها فنحن اليوم نستطيع الكشف عن مدّة زمنية مضت من خلال الأماكن الموجودة فيها، و هذا واضح في علم الآثار أين تجد أماكن أثرية تواجدت في زمن معيّن و مضى عليها مدّة.

و يمثّل كلّ من المكان و الزمان (الإحداثيات الأساسية التي تحدّد الأشياء الفيزيقية) (1). إذاً فالكان يشكّل إحداثيات الوقوع الأرضي، و الزمان يشكّل إحداثيات الوقوع الزماني. ( و لذلك فالسامية" و السالم المناه التعريف الشيء أو الظاهرة ، ومن البديهيات المسلّم بها أنّه ، لا يمكن المحمين أن يشغلا المكان ذاته في الوقت نفسه، و لا يمكن أن يحتل حسم واحد مكانين متغايرين في الوقت نفسه) (2).

إذاً فكل حدث يختص بإحداثيات ينتمي إليها، حيث تُدرك الإحداثيات المكانية إدراكاً مباشراً كون المكان في معناه الفيزيقي هو مستقر الإنسان و الأكثر التصاقاً بحياة البشر بينما تُدرك الإحداثيات الزمانية إدراكاً غير مباشر من خلال فعل الزمان في الأشياء. فالإحساس بالزمن حالة ذاتية محض ليس بالإمكان وصفه و لا سيما في العمل القصصي، و على هذا الأساس (يكشف المكان عن تواصل زمين معه، فلا مكان بدون زمانه) (3).

و إذا كان المكان هو الدّعامة الأولى التي يقوم عليها السرد القصصي فإنّ هذه الدّعامة تستدعي حضوراً زمنيّاً تتجسّد فيه و هذا يشير إلى أنّ للزّمن أهميته في بناء القصة، بل له دور (يشبه ذلك الذي يلعبه اللّون في اللّوحة الزّيتيّة، فهو يُعطي للحدث صبغة خاصّة تشير للحين الذي وقع فيه) (4).

و لا يمكن تحديد مفهوم الزّمن بدقّة ، إذ مهما برع العلماء واجتهدوا في تعريفه ، فهم قاصرون عن الإلمام بمفهومه ، فهو يداهمنا حتّى في لحظة التفكير فيه ،و هذا لأنّه من القضايا التجريدية ، و يصفه "سليمان عشراتي" بأنّه (ظاهرة كونية تمارس تأثيرها الفعال بهذا الحضور الحسّي الدّائم غير المرئي، هـو هذا المعطى الوجودي الجوهري الذي تكتسب به و في كنفه الموجودات هويتها و وظيفتها) (5).

<sup>1-</sup> المكان و دلالاته: سيزا قاسم دراز، جماليات المكان (مجلة)، دار عيون - الدار البيضاء -، ص: 59.

<sup>2-</sup> المرجع نفسه، ص: 59.

<sup>3-</sup> جماليات المكان في مسرح صلاح عبد الصبور: مدحت الجبار، جماليات المكان (مجلة)، دار عيون، - الدار البيضاء - ، ص: 22.

<sup>4-</sup> طول محمد، المرجع السابق، ص: 34.

<sup>5-</sup> سليمان عشراتي : الخطاب القرآبي، ص: 95.

فللزمن انتظام خطّي يسير على نهجه لا مثبّط لحركته، ولا محرّف لاتجاهه، له سحر خفي نحسّه و نرى تأثيره في الأشياء ، وفعله فيها ، يظهر في كلّ الموجودات ، إذ له (مظهر وهمي يُزَمنن الأحياء و الأشياء . فتتأثّر بمضيّه الوهمي، غير المرئي، و غير المحسوس)<sup>(1)</sup> ، فالزمن هو هذا العالم السّحري الذي يؤثّر فينا و تتجسّد فيه الأحداث، ذلك أنّ (الحدث من حيث هو، يجب أن يتّسم بالزّمنية)<sup>(2)</sup>

أمّا المكان فقد سجّل مختلف الثقافات عبر تغيّر الأزمان، وهو لا يكتـسب (قيمتـه الفنيـة و الموضوعية إلا بوصفه وعاء للزّمان) (3). و لأنّ المكان يرتبط بالإدراك الحسّي، فإنّه يكـون أسـهل للملاحظة، و هذا ما يجعله يعبّر عن أبعاد النماذج الإنسانية ، النفسية و الاحتماعية، فيكتسب بـذلك أهميته في القصة.

و إنّ هذا الارتباط الجوهري بين الزمان و المكان يجعلنا (في بعض الأحيان نعتقد أنّنا نعرف أنفسنا من خلال الزّمن، في حين أنّ كلّ ما نعرفه هو تتابع تثبيتات في أماكن استقرار الكائن الإنسساني الذي يرفض الذوبان، و الذي يودّ حتّى في الماضي حين يبدأ البحث عن أحداث سابقة أن يمسك بحركة الزمن) (4).

و لما كانت متتالية الزّمن مستمرة في الوجود، و كان المكان يشكّل محلاً هندسياً للفعل له صفة الثبات ، بهذه المعطيات الوجودية يتحدّد الزمن (عن طريق نظام التتابع و القضاء عن طريق الوضع) (5) و يقاس كلّ من الفضاء و الزمن النسبيّين بتتابع الأمكنة و الحركة ، إذ أن تتابع الأمكنة يشير إلى انتقال مكاني موضعي، و بالتالي الانتقال من إحداثيات مكانية إلى أحرى، أمّا تتابع الحركة فهو يحيل إلى تطور زمنى، ذلك أنّ الحركة تدلّ على فعل و الفعل يقترن بزمن يعيّن وقوعه.

و على الرّغم من أنّ إدراك الشخصية الإنسانية لهذه الثنائية يختلف، حيث يدرك الزمان بالإحساس النّفسي، و المكان بالإدراك الحسّي، إلاّ أنّ علاقتهما تكاملية وطيدة فبانصهارهما في بوتقة واحدة تتحقق للحدث قيمته الواقعية.

<sup>1</sup> - د. عبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية (بحث في تقنيات الكتابة الرّوائية)، دار الغرب (دت)، ص1

<sup>2-</sup> المرجع نفسه، ص: 273.

<sup>3-</sup> د. أحمد طالب: جماليات المكان في القصة القصيرة الجزائرية، دار الغرب ، ب ط ، ب ت ، ص: 11.

<sup>4-</sup> مدحت الجبار ، المرجع السابق، ص: 21.

<sup>5-</sup> جوزيف إكيسنر: شعرية الفضاء الرّوائي، تر: لحسن حمامة ، إفريقيا الشرق ، 2003، ص: 21.

فالسّرد القصصي يسير بالحدث عبر (إحداثيات زمانية و مكانية، يتضمّنها الحدث ذاته أو تحدّدها العملية السّرديّة بإفادتها الإخبارية الموجزة) (1) إذا قيام أي حدث يرتكز على دعامتين هما الزمان و المكان .

و لا نتصور أن يكون لهما حضوراً صربحاً مستمراً في المتن السردي، فقد يرد الحدث مرفقا بالزمان دون المكان، و قد يرد مصحوباً بمكان وقوعه دون إشارة إلى زمنه،... على كلّ تتعدّد حالات حضور الحدث بحسب الهدف السردي الذي يفرض تقنية لحبك أحداث القصة و نسج العقدة للتأثير في المتلقي و إذا كانت هذه الإحداثيات تُكسب الحدث سمة الواقعية، فذلك في القصص الفني البشري.

أمّا ورود الزمان و المكان في القصص القرآني، فكان لغاية في تحريك أحداث القصة و لتوالي السرد، بمعنى أنّ اشتغال هذه الثنائية التكاملية ضمن النسيج القصصي لتعيين الحدث يخضع لمقرّرات يفرضها سياق القصة ، لذا فالغاية النّصية للخطاب القرآني هي التي تعيّن طبيعة ظرفية الحدث بحسب التأثير المكلّفة به والغرض الذي ترمي إلى تحقيقه .

و كما أنّ المكان استُثمر في القصة القرآنية لمقاصد توجيهية، فكذلك الحال مع الــزمن الــذي سخّره السّرد القصصي القرآني لأمور عدّة منها (2): التحديد التاريخي للأحداث، حيث يكون له دوره في تأزم الأحداث و سيرها، و الإعجاز بذكر الزمن حيث يكون ذكر الزمن في السرد القصصي القرآني و كأنه المقصود لذاته، ليبين القدرة الإلهية المطلقة، التي لا تخضع لزمن كما هو الشأن في قصة أصحاب الكهف، و غيرها من القصص التي ورد فيها الزمن الخارق للزمن الوضعي، فاكتمــل بــذكره وجــه الإعجاز.

و قد يستغني السرد القصصي في القرآن الكريم أحياناً عن الظروف الدّالــة علــى الــزمن حقــاً (3) و يستعيض عنها بأعلام اقترنت بعصور بعينها مثل: آدم، نوح، محمد رضي فهذه الأسماء تحمل في ذاقمــا دلالة على الزمن لتجعل السّرد مكتملاً.

تتداخل الأزمنة في القصص القرآنية وتنفصل أحياناً لتؤطّر الحدث القصصي بفضاء مــشحون بالاسترجاع والاستباق ، أو التوازي ، كما أنّ كلّ زمن لحادثة عند تأويله يمكن أن يستبطن الأزمنــة الأخرى ، ونرى ظاهرة القطع بشكل واضح ، حيث يتمّ بها القفز على الزمن ، ففي القصص القــرآني يبدو استحضار المقطع الزمني المكثّف استخداما مألوفا ومتوالياً لأسلوب المعجز في الضغط والتكثيف .

<sup>104:</sup> سليمان عشراتي: المرجع لسابق، ص: 104.

<sup>2-</sup> أنظر: طول محمد: البنية السردية في القصص القرآبي، ص: 34-41.

<sup>3-</sup> أنظر: د: عبد المالك مرتاض: النص الأدبي، من أين؟ و إلى أين؟، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1983،ص: 83-96.

و يشترك الزمان و المكان في بلورة القصة بمعطيات ظروف نشأةا. و كيفما سخر السرد القصصي القرآني هذين العنصرين في بنائه الفنّي لما يناسب الغرض الدّيني، فإنّه يكشف لنا عن العديد من الأمور الفنيّة و الجمالية التي تشدّ حيال الملتقي و تثيره، و نضرب مثلاً على ذلك قصة أصحاب الكهف إذ قال تعالى : ﴿ فَصَرَبُنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ (1)

حيث جاء الحدث مقترناً بالزمن المجمل (سنين عدداً) ، و المكان (الكهف) الذي ألهمهم به الله لينشر لهم فيه من رحمته و الذي تتجسد فيه الحركة التصويرية في السرد القرآني من تصوير لحركة السمس و هي تزّاور عن كهفهم ذات اليمين و إذا غربت تقرضهم ذات الشمال، و كيف يقلبهم الله في نومهم حتى لا تفسد أجسامهم و غيرها، و حتى هذا الوصف الإعجازي يخدم الغرض الدّيني المتمثّل في الكشف عن قدرة الله عز و حلّ في تسيير أمور الكون و هذا وجه من الوجوه التي تتجلّى فيها عظمته.

كما تظهر أيضاً قدرته على البعث في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴾ (2)، فجاء فعل البعث بعد أن قضوا مدة طويلة في نومهم و لم يقترن بمكان لأنّ الحدث يُظهر غاية دينية تتمثّل في حقيقة البعث، الذي لا يقتصر على مكان محدد.

و يبيّن لنا السّرد القرآني كيف أن للمكان في هذه القصة (المدينة) \* دور في تأكيد حقيقة البعث إذ شهد سكان المدينة هذه الحقيقة التي مانع للعقل من تقبلها .

و من خلال هذا يتضح لنا أن القصة القرآنية في تفاعلها مع عناصرها الزمانية و المكانية (ظلّت صارمة في قصديتها، و في اقتصادها الأدائي، فهي ترجّح في كيالها الفنّي بعدي الزمان و المكان بالقدر الـــذي يستلزمه تشكيل الحدث، و الوصول به إلى مغزاه التربوي الاعتباري)(3)

لذا فالغرض الدّينيّ هو الذي يقرّر حالة ورود الزمان و المكان، فقد يستوجب ذكرها صراحة، كما قد يستوجب ورودها مجهولين. مع العلم أنّ (للزمان و المكان المجهولين درامية تختلف عن المعروضين، و لهما وقع أكيد يعتمد على الإرسال و البث القرآني، فتلك الأنباء التي ترد إلى النّاس غير معلومة، المكان و الزمان تشدّ أغوارهم للتلقي الكامل) (4).

<sup>1-</sup> سورة الكهف ، الآية: 11.

<sup>2-</sup> سورة الكهف ، الآية : 12.

<sup>\*</sup> أنظر القصة في سورة الكهف، الآيات: 09-22.

<sup>3-</sup> سليمان عشراتي: المرجع السابق، ص: 104.

<sup>4-</sup> طول محمد: المرجع السابق، صص: 53، 54.

و على كلّ فالحدث كيفما كان يفترض إطاراً ظرفياً يؤقت لوقوعه، و أرضية لتحققه من قبل فواعل تشكّل قوى ظاهرية أو خفية، تتسبّب في وقوعه على نحو فنّي يتجسد فيه العمل القصصي. و على الرّغم من الانفصال الظاهري لإحداثياته، فإنّ المنطق و العلم يأبي التسليم بافتراق أحدهما عن الآخر.

و إنّ نفي أحدهما ينطوي ضمناً عن نفي الآخر، ذلك أنّ الوجود مرهون بشرط أساسي هـو تضامن من المكان مع نظيره الآخر الزمان، أي بوجودهما المتصل يكون الوجود. فاللّقاء بينهما حتمي، إذ يكشف عن دورة الفعل و الظروف المحيطة به.

#### المبحث الثالث: النظام المكاني

## 1 – ماهية النظام المكانى:

نقصد بالنظام المكاني مجموع الأمكنة الدّاخلة في تركيب السّرد، و ما يحدث بينها من علاقات متبادلة مع بعضها لها فاعليتها في البناء السردي العام.

و قد أسمينا هذه العلاقات بالنظام لأنّ اشتغالها في النسيج القصصي يسري بانتظام وفقاً لما تمليه الغايــة السردية من بؤر نشطة تكون مراكز إثارة لبنية القص.

ثم إنّ هذه الأمكنة تشكّل جزر، جواهر أو أكوان أخرى (1) تندرج ضمن الحقل المغناطيسي للفضاء المكاني، إذ تنجذب إليه، فيؤثر فيها، و يخضعها لقوانينه، و هو الآخر يخضع لقانون الحبكة القصصية فالأمر أشبه بآلة يشترط في اشتغالها اشتغال كلّ أجزائها المكونة لها.

فاشتغال آلة السّرد يفترض توالي حدثي يكشف عنه التّحرك المكاني إذ يدلّ على نظام تطــور الحــدث في الزمن.

و هذا التحرك المكاني يدل على الانتقال في الأمكنة الذي لا يخرج عن قانون التجاذب المعمـول بــه في نظامية الأمكنة للوحة القصصية المتشكلة من تفاعل جينات ( مكونات) السرد .

و يختلف النظام المكاني من قصة قرآنية إلى أخرى، بحسب ما تنسجه القصة من مسار سردي لتحقيق الغاية الدّينية.

## 2- التفاعل المكاني:

تعد البنية المكانية دعامة من دعامات البناء القصصي، بل هي الركيزة الأولى التي ينهض عليها السرد، ذلك أن الروائي (شأنه شأن الرسام و المصوّر، يجتزئ في البداية قطعة من الفضاء و يؤطّرها و يقف عن مسافة معيّنة منها) (2)، فلا يمكن تصور بناء سردي دون مكان يكون أرضية لأحداثه، بل لا يملك أي مكوّن سردي الاستقلالية عن البنية المكانية، فهو يتفاعل مع عناصر السرد الأخرى، في وحدة فنية متكاملة.

لذا يمكننا النظر إلى المكان بوصفه (شبكة من العلاقات و الرؤيات التي تتضامن مع بعضها لتشييد مواقع الأحداث، و تحديد مسار الحبكة و رسم المنحني الذي يرتاده الشخوص...) (3).

<sup>:</sup> مسن نحمي : شعرية الفضاء السردي ، ص: 77 . نقلا عن : -1

George poulet, l'espace proustien, Paris, Ed, Gallimard, (tel), 1963, P: 51.

<sup>2-</sup> رولان بورنوف و ريال أويلي و آخرون: الفضاء االرّوائي، المرجع السابق، ص: 99.

<sup>3-</sup> حسين بحراوي و آخرون: المرجع السابق، ص:06.

فللمكان دلالات من وجهة المنظور القصصي و الجمالي و الفنّي، إذ أن له وظيفة دلالية جمالية، ذلك أنّه يتجاوز الحقائق المجردة ليكشف عن أبعادها، فبعض الأماكن تمثّل تلخيص تاريخ، ذلك أنها شاهدة على الأحداث التي وقعت فيها.

فالمكان (ليس مجرد إطار للأحداث و الشخصيات، و إنّما هو إحدى العناصر الحيّة الفاعلة، إذ يحتلّ أحياناً الصدارة في القصة، لينسج جزءاً هاماً من الشخصية المحوريّة في السّرد الحكائي) (1).

و هذا يكشف عن أهميّته التي تتعدّى كونه المحلّ الهندسي للفعل لـ (يمثّل جزءاً كبيراً من حاجة الإنسان إلى تصوّر وجوده، و إلى ممارسة وجوده معاً) (2)، إذ له مفرداته أي أجزائه التي تمثل جزءاً مـن إنسانية الإنسان بل له (قيمة كبرى فاعلة منذ التكوين الأولّ للبشر، وحتى نهاية المرحلة الحياتيّـة ... و مهما كان فالمكان هو المرايا العاكسة التي تحمل التقاطبات الحياتية سواءاً كان حيّزاً فردياً أم قوميّـاً أم إنسانياً) (3)

و هو عبر أشيائه المكوّنة له يحمل شفرات متعدّدة بوصفها دلالات و إشارات و رموز أيضاً. و المكان كبنية يدخل في تركيب النسيج القصصي (لا يمكن أن يفهم إلا وضع في علاقة مع الكل الذي ينتمي إليه، و الكلّ في حدّ ذاته أكبر من مجموع أجزائه بل يمثّل بالنّسبة لها الأفق الحصلة) (4)، فكلّ ما يدخل في تركيب السّرد، لا يمكنه الاستقلالية عن البنية المكانية، و بهذا أصبح المكان بحيرة بركانية تقذف من بواطنها المعاني و بالتالي انزاح من كونه مجرّد جغرافيا للمشاهد السّردية لينهض بعلاقات لا متناهية في النسيج القصصي الجمالي.

كما أنّه يحمل شفرات و علامات و إشارات متباينة و متداخلة و متشابكة تظهر في المبادىء البنيوية التي تنظم اقتصاد المكان في العمل القصصي، و التي تكشف عن تعالقه مع البناء الحكائي. و هنا تظهر شعرية المكان التي لا تعني استخراج كلّ دلالات المكان، و إنّما تسعى لاكتشافها ، لذا من الاستحالة أن تصل إليها كلّها، بحيث تتفاوت درجة التعمّق فيها، فالسّرد يركّز على جوانب معيّنة من المكان لها تأثير في دينامية حراك الحبكة، و تطوّر المسار السّردي، و هذا لا يعني أنّ هذه الجوانب هي

<sup>1-</sup> د.أحمد طالب: جماليات المكان في القصة القصيرة الجزائرية ،ص: 23.

<sup>2-</sup> د.وليد منير، حدلية اللغة و الحدث في الدراما الشعرية العربية الحديثة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1997، ص: 190.

<sup>3-</sup> فهد حسين: إيقاعات الذات قراءة في السرد العربي، وزارة الإعلام و الثقافة و التراث الوطني، ط1، 2002،ص:34.

<sup>4-</sup> من جانب الأثر الإبداعي: النقد البنيوي لــ آن مورال، تر: بريهمات عيسي عن كتاب

Anne manuel, la critique, collection, contours littéraires, sons la direction de Bruno Vercier, Paris, 1994.

المجلة الجامعية فيفري 2000، م2، ع1،ص: 16.

دلالات المكان فقط و إنّما هناك جوانب أخرى لكنّها لم تتعرّض للإضاءة الوصفية و هذا وفقاً لما يرتضيه العمل القصصي من مسار لبلوغ الغايــة السردية.

و يرى "هنري ميتران" أنّ مسألة اختيار و توزيع الأمكنة داخل السّرد (لا تـــتمّ بــوحي مــن الصدفة أو خضوعاً لخطة اتفاقية، و إنّما وفق قواعد شكلية موروثة، مشيراً إلى أنّ التعامل مــع هـــذه القواعد يجب أن يتّجه إلى الوعي بتجربة المكان و القبض عليه في تمظهراته الواقعية و الرّمزية ثمّ التعرّف على العلاقات البنيوية العميقة التي توجّه النّص و ترسم مساره) (1)

و للمكان تمركزه الحكائي الجوهري الذي يجعله يتفاعل مع جماع العناصر الدّاخلة في تركيب السّرد بصورة دياليكتيكية تقريباً. ف (توظيف المكان في الإبداع القصصي من الوسائل الفنية ذات الأعماق البعيدة، لما يحمله من ملامح ذاتية، و سمات جمالية و عواطف إنسانية و تجارب احتماعية تجعل العمل متكاملاً فنياً) (2) ، فأهمية المكان لا تظهر في كونه أرضية الحدث، و إنّما في فاعليته التي تؤثّر في النسيج القصصي بأكمله.

و لأنّ نشأة السّرد تفرض مساراً حدثياً تسلسليّاً، فهذا يستوجب تعددية مكانية، تتفاعل مع بعضها، فيصبح (كلّ مكان هو مصدر أفق لأمكنة أخرى، نقطة النبع لسلسلة من المجاري الممكنة مروراً . عناطق أكثر أو أقلّ تحديداً) (3).

و إنّ الفضاء أكثر انقلاباً و شساعة من أن يكون مجرّد العلائق القائمة بين الأمكنة، فهو يتجاوز هذه التحديدات الضيّقة.

و يمكننا القول بأن ( المكان أو العلائق بين أمكنة معيّنة أحد أسس هذه الفضائية التجريدية، و لكنّها ليست هي كلّ شيء عند تحديد الفضاء كما ينبغي له) (4)

فالفضاء في تصوّرنا أوسع من أن يشتمل الأمكنة المحدّدة جغرافياً، و ما يحيط بها من علاقات و كينونة هذه العلاقات يكشف عن التّعدد المكاني، إذ كلّ مكان يوجد (لكي يحقّق موقعه بين غيره من الأمكنة، من الصّعب أن نتصوّر مكاناً قائماً في ذاته، منداحاً عن دلالته وحدها، إنّ هذه الدّلالة، إنّما تتخلّق عبر إطار العلاقات التي تربط المكان بمكان آخر، و تفصله عنه أيضاً) (5) ، فورود مختلف الأنساق المكانية التي تتوفّر على ثنائيات تضادية تساهم في تكثيف الدّلالة.

<sup>07</sup> : الفضاء الروائى ، المرجع السابق ، ص-1

<sup>2-</sup> د.أحمد طالب: المرجع السابق، ص: 11.

<sup>3-</sup> د.حسين نجمي: شعرية الفضاء السّردي، المركز الثقافي العربي ، ط1، 2000، ص:44 نقلاً عن:

Michel Butor, Répertoire II, Paris, Ed, Minuit, 1964, P:49.

<sup>4-</sup> المرجع نفسه، ص:45.

<sup>5-</sup> د.وليد منير، المرجع السابق، ص: 197.

إذ أنّ لكلّ مكان دلالاته التي يشي بها، و بتعدّد الأمكنة، تتنوّع الدّلالات، فقد تــسير في مجــال دلالي واحد، كما قد تتعارض و هذا بحسب ما يقتضيه المسار السّردي لبلوغ الغاية القصصية.

تتعدّد الأمكنة حسب تعدّد الأحداث في القصة الواحدة، و هذا التعدّد يكشف عن الدّلالات، و ينتقل بما على الصعيد السّردي من مستوى إلى مستوى آخر.

و قد يخضع هذا التعدّد لخاصية تضبطه و هي التلاحم المكاني، و هذا يحدث (إذا ما حافظ القاص على وحدة الموضوع و وحدة الانطباع، و أقام الرّبط بين العلاقات المختلفة) (1).

و هذا في حالة (تعدّدها أو في حالة تعدّد مراحلها بحيث تبدو الوحدة الموضوعية و الوحدة العضوية حقيقيتين متكاملتين في عرضه القصصي) (2).

فكيف بالقصة القرآنية التي جاءت كلّ مكوانتها الدّاخلة في تركيبها محكمة النسج لبلوغ الغاية الدّينيــة التي سيقت القصة لأجلها؟.

إنّ القصة القرآنية متضمّنة في الخطاب القرآني، و الخطاب بوصفه وصلاً ممتدّاً يتشكّل من بين تنتظم عبر تواشجها مع جاراتها في سياق معين، و هذا الانتظام القائم على التآلف جعل الخطاب يصبح جملة إنسابية واحدة، تشكّلها أجزاء متناغمة فيما بينها، بدلاً من أن يتشظّى الخطاب بين بني متفرقة قددا، و هذا يستلزم ضرورة توافر الخطاب على عنصر الانسجام، من خلال انتقال التواشيح الجملي إلى الصعيد الأرحب عبر عملية اكتساب متبادلة، تلفّ كل أركان الخطاب، بيد أنّ ذلك الانسجام لا يتجلّى إلا بعد تقص لأغوار الخطاب، حيث يظهر لنا التتابع الوصلى لمسار متتالية النص.

وهذا الانسجام الحاصل بين بنيات الخطاب، قائم على تفاعلات تآلفية إيجابية تجمع بين البنيات الصغرى للخطاب لتشكيل بناء كلّي متكامل، وهذا ما نلمسه في الخطاب القرآني الذي جاءت مادت وموضوعه معجزة (إنّه معجز بتناسق أجزائه و تكاملها. وتناسق توجيهاته وتشريعاته وتكاملها، فلا فلتة فيه و لا مصادقة ... وكلّ جزئية من جزئياته مشدودة إلى محور واحد، في اتساق وتناسق وجمال) (3) فكل جزئيات الخطاب القرآني تنسجم مع بعضها بتناسق فنّي جمالي يجمعها خيط دلالي واحد.

و يظهر الحبك المكاني في القصة القرآنية خاضعاً لمنطق الحضور و الغياب الذي يسير وفق ما يقنّنه له الغرض الدّيني، إذ يصل التلاحم المكاني إلى ذروته بحيث تتفاعل الأمكنة مع بعضها بنظام دقيق متفرّد

<sup>1-</sup> د. أحمد طالب: المرجع السابق، ص: 18.

<sup>2-</sup> المرجع نفسه، ص: 18 نقلاً عن:

<sup>-</sup> حسين نصار : "صور ودراسات في أدب القصة" مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1977، ص: 144.

<sup>301:</sup> صلاح عبد الفتاح الخالدي: نظرية التصوير الفنّي عند سيد قطب، دار الشهاب، باتنة، دط، 1988، ص: 301.

يتمثّل في الشحنات التجاذبية <sup>(\*)</sup> التي يبعث بما كلّ مكان للآخر فتتحدّد مواقع الأمكنـــة ووظائفهـــا ودلالاتما .

وحتى المكان الغائب يتفاعل مع باقي الأمكنة ، إذ تكشف عنه شحنات المكان الحاضر ف ( وجود جزء من العالم يفترض وجود العالم كله، كذلك فإن الماثل أمامنا يفترض وجود الغائب عنا، بل و يستدعيه أيضاً، ففي داخل كل مكان على حدة ما ينطوي على استدعاء مقابلة الغائب) (1). ويبعث المكان الغائب هو الآخر بشحناته إلى المكان الحاضر فوظيفته (تنبع من تأكيد الحضور بالنسبة إلى المكان الحاضر) (2). ويخضع هذا التفاعل بين الأمكنة الحاضرة و الأمكنة الغائبة لمقررات الرسالة السماوية الهادفة إلى أغراض دينية.

(\*) نقصد بالشحنات التجاذبية دلالات المكان التي يبعث بها للمكان الآخر وهذا داخل الحقل المغناطيسي للنظام المكاني الذي يتشكل وفقاً للرسالة المكلّف بها لبلوغ الغاية الدّينية.

<sup>1-</sup> د. وليد منير: المرجع السابق، ص: 192.

<sup>2-</sup> المرجع نفسه، ص: 192.

#### المبحث الرابع: الفاعلية المكانية في القصة القرآنية

#### 1- ماهية المكانية:

إنّ الطريقة المعتمدة في التعبير القرآني هي التصوير الفنّي ، فهو أهم ما يتميّز به الأسلوب القرآني ، وأبرز مظاهر إعجازه البياني ، فالقرآن الكريم لا يعرض علينا معانيه المتعدّدة بأسلوب تجريدي ، بـل يجسّمها لنا بأساليب عديدة ، فيجعلنا نستحضرها أمام مخيّلتنا ، ونتصوّرها وكأنّها واقع يتحرّك أمـام أعيننا ، إذ قال " سيد قطب" ( التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن ، فهـو يعبّر بالـصورة الحسوسة المتحيّلة ... ثمّ يرتقي بالصورة التي يرسمها ، فيمنحها الحياة الشاخصة ، أو الحركة المتحددة ... إنّها الحياة هنا ، وليست حكاية الحياة ) (1).

فالتصوير الفتي في القصة القرآنية يحرّك الخيال ويثيره ، فيشغّل جموده ، ليعيش هذه المسشاهد بأحداثها ، حيث ينقلنا هذا التصوير البارع في القصة ، إلى مكان الحدث وزمانه ، فنغيب عن حاضرنا لنعيش حاضر الحدث ، وهذا بإيقاظ ملكة التخيل والإدهاش وروح المتابعة والترقب المستمر ، وبحدا يتحقق التذوّق الجمالي .

للتصوير الفنّي هذه الفاعلية في الكشف عن جماليات القصة كبناء عام يتشكّل من تفاعل أبنية جزئية هي العناصر المكوّنة للقصة ، ارتأينا توظيف مصطلح " المكانية" في القصة القرآنية ، لأنّ الأمكنة الواردة فيها أمكنة واقية حيّة ، مألوفة لنا وكأنّنا نشاهدها حقا .

وإذا ألقينا نظرة على مفهوم " المكانية" في القصص الفنّي ، فإنّنا نجدها تتصلّ بجوهر العمل الفنّي إذ هي ( الصورة الفنيّة التي تذكرنا أو تبعث فينا ذكريات بيت الطفولة ) (2) بمعنى أنّها تلك الصورة التي تشعرنا بالأنس و الألفة، و لعلّ سبب اقتران تحديدها ببيت الطفولة لأنّه أوّل بيت نألفه، و ننسشأ في أحضانه و نشعر بدفئه.

كما أنّه أبعد الأمكنة عن حاضرنا، فعجائبية بيت الطفولة تكمن في أنّه يجمع بين البعد المكاني و القرب العاطفي.

فنحن نعتقد أنَّ المكانية هي تلك الصورة الفنيَّة التي لها القدرة على إحياء أمكنة من الماضي و بعثها من جديد و لا نقصد استحضارها كأشكال فيزيقية هندسية ، و إنّما جملة من الانفعالات و التعبيرات

<sup>1-</sup> سيد قطب: التصوير الفني في القرآن ، دار الشروق ، ط 14، 1413هـ / 1993م، ص: 36.

<sup>2-</sup> غاستون باشلار:جماليات المكان: تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدّراسات والنشر و التوزيع،ط: 05 ، 2000، ص:07.

الشعورية التي يدركها الخيال، إذ أنّ (الصورة الفنية و المكان الأليف و الذكريات المستعادة ليست معطيات ذات أبعاد هندسية، بل مكيّفة بخيال و أحلام يقظة المتلقي) (1).

و لهذا نجد القارىء في تأثره بالقص الفني يسافر إلى عالم القصة، فيعيش أحداثها، و يقيم في أمكنتها فنحن في استرجاع علاقتنا الحميمية ببيت الطفولة، لا نركّز على الشكل الهندسي للبيت، بقدر ما نتذكّر أركانه التي شاركتنا ذكرياتنا و عاشت أحلامنا و أحاطت بعالمنا البريء، فلا نتذكّر الجدار في أبعده الهندسية، بقدر ما نتذكر الجدار الذي كان عوناً على حركتنا، ومرمى لكرتنا... ولكُم أن ترسموا بخيالكم ما شئتم من صور تستعيدونها من ماضيكم القصصي...

فإذا كان الجدار غنياً بالذكريات، فما بالك بكلّ ركن في البيت...

إن المكانية لا تحملنا لتصور فيزيائية المكان بقدر ما تنقلنا إلى فضاء لا متناهي من الذكريات يُلجُه القارئ عندما يتناسى هذا التحجيم المكاني، و يخترق فيزيائيته.

ويتم تقديم العناصر المكانية من خلال فكرة (تعليق القراءة)، أي أنّ (تجعل المتلقي يستعيد تجربة مكانــه الأليف، و ينطلق هذا كلّه من فكرة ديناميّة الخيال) (2)

و أن تجعل المتلقي يستعيد تحربة مكانه، فهذا لا يكون إلا بتحريك الخيال، الذي لا ينشط إلا إذا تعرّض لمنبهات تثيره تنتج من القراءة ، إذا ففكرة (تعليق القراءة) التي تقدّم من خلالها العناصر المكانية، تتوقف على عامل الإثارة.

و إنّنا نلمس لهذا العامل حضوراً متجذّراً في أسلوب التصوير الفنّي الذي يعتمده القص القرآني، و هذا ما يجعل الأمكنة الواردة في القصص القرآني تبدو مألوفة.

للمكانيّة بعد فنّي فهي ركن في العمل الأدبي إطلاقاً، و أرسطو قد جعل من الشرط المكاني أحد أعمدة العملية الفنيّة المسرحية، فلا حدث بلا إطار فضائي (مكاني)، و القصص القرآني راع هذا الشرط، و ربط القصص بجغرافية مكانية، فقصة موسى جغرافيتها المكانية معروفة، و قصة إبليس جغرافيتها المكانية مدركة روحياً لا حسياً في الجنّة أو فيما قبل الجنّة، و الأمر يقال على قصة أصحاب الكهف، و إن كنّا لا نعلم تحديداً المكان الذي جرى فوقه الحدث، و لكن القرآن ربط لنا الحادثة بصعيد مكانى دنيوى.

وورود المكانية في القصة القرآنية يتجاوز البعد الفني إلى بعد ديني، يقتضيه سياق القصّة، و هذا ما يجعل للمكانية بعدين نوضّحهما فيما يلي :

<sup>1-</sup> المرجع السابق، صص: 07، 88.

<sup>2-</sup> المرجع نفسه ، ص : 07.

#### 2- الثنائية المكانية:

للمكانية في القصة القرآنية بعدان هما:

1-2 المكانية الوضعية: و تتمثّل في الأمكنة المجسّدة على أرض الواقع، و التي تكتسب صفة الوجود الدنيوي، وأمثلتها على تنوعها واردة في القصص القرآني، إذ لها بعد حقيقي، تاريخي و واقعي.

2-2- المكانية الغيبية: و تتمثّل في العالم الغيبي، إذ لها بعد مثالي من افتراضات الله، فهذه الأمور جرت في الغيب و في عوالم أخرى يحيل الله عليها من خلال القرآن، فتستقرؤها المخيلة الإنسانية، و تتصورها فضاء الغيب و في مدرك وإن تمثّلت له أبعاداً حسيّة، فمشاهد النّار و مشاهد الجنّة من افتراضات القرآن و كلمة افتراضية لا تعنى التشكك، و إنّما تعنى المعطى الشرطى تخرج عن نطاق العقل الحسيّ.

فنسوق مثلاً على ذلك قصة آدم في سورة الأعراف، إذ قال تعالى: ﴿قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْــثُ شَنْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (1).

وردت في هذه القصة مكانيتين غيبيتين هما:جهنّم و الجنّة وهما مكانتين غير مدركتين، إذ ليس بمقدور الخيال البشري تصورهما، إلاّ أنّ السرد القرآني له إمكانات تركيبية فنّية هائلة، وطاقات تصويرية عجيبة، و هذا ما يمكّنه من تقريب العالم الغيبي إلى مخيّلتنا.

فالخطاب القرآني يعبّر عن العالم الغيبي بالواقع الحسي و هذا ما يجعلنا نتخيّله، ونجتهد في رسم صوره من خلال الأسلوب التصويري لهذه المكانية الغيبية، لذا جاء (عرض مشاهد اللامرئيي بصورة المرئي، فيه أبعاد المكان و الزمان، بمعانيها الموضوعية، القريبة من الإدراك الإنسان) (2)

فلتقريب صورة المكانية الغيبية وظّف الخطاب القرآني أبعاد المكانية الوضعية، و هذا لضمان نجاح الرسالة التبليغية، و إحداث الأثر، إذ لا نتصوّر عملية تواصلية ناجحة دون أن تكون مادة الخطاب مألوفة لدى الطرف المرسل إليه (فالتحجيم المكاني خاصية وجودية إنسانية لا تفتأ الأدبية القرآنية تستثمرها في التعبير عن مواقف الآخرة) (3).

ونعود لقصة آدم في سورة الأعراف، حيث نجد كلمة "أخرج" التي تشير إلى انتقال مكاني يصحبه بطبيعة الحال انتقال زماني، وكلمة "أسكن" تحيل أيضاً إلى مكان و هو الجنّة (اسْكُنْ أَنَسَ وَزَوْجُسكَ الْجَنّةَ).

<sup>1-</sup> الآيتان: 18، 19.

<sup>2-</sup> سليمان عشراتي: المرجع السابق ، ص: 153.

<sup>3-</sup> المرجع نفسه، ص: 153.

الشجرة ، و هي اسم لمعلم أرضي واقعي... هذه الألفاظ التصويرية لها من السحر التخييلي ما يحمل الخيال البشري إلى استقراء مكانية الغيب، و لا بد لقراءة المكان في القرآن أن نتسلح بعقلية الغيب أي بعقلية الإيمان، لأن الإنسان يدرك بروحه ما لا يدرك بحسه، و الحس مرتبط بالمادة، و الروح مرتبطة بالمادة و بما فوق المادة أو بما وراء المادة. فإدراك مكانية الغيب يقتضي توافق الروح والخيال .

و للمكانية فاعلية في العمل الأدبي إطلاقاً، إذ لا تتحدّد فاعليتها في أن تكون أرضية الحدث و إنّما تتأكّد فاعليتها في تأثيرها و تأثرها بجينات السّرد، و على هذا الأساس يمكننا القول أنّ العمل الأدبي (حين يفتقد المكانية، فهو يفقد خصوصيته و بالتالي أصالته) (1)، و هذا يكشف عن أهميتها فهي دعامة أساسية لبناء حسد السرد و اكتماله.

و لمّا كان القصص القرآني قصصاً واقعياً، فقد اتّسمت المكانية فيه بالواقعية، وهـي في مجملـها تهدف إلى تقويم الإنسان، وربطه بالزّمن الرجعي الذي يؤول إليه الخلق.

<sup>1-</sup> غاستون باشلار: المرجع السابق، صص: 05، 06.

# المبحث الأول: حبكة السرد الرؤياوي اليوسفى

#### 1- توطىء فنى عام:

من الحقائق الإعجازية أن القصة القرآنية عالقة بسبب الترول، حيث إنّ سورة يوسف لها علاقة عمير أرضي ذي ارتباط شديد بالدعوة المحمدية، و يتضح لنا هذا في قوله تعالى: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾ (أ)، و هذا من الخصائص الفنية للقصة القرآنية، إذ يتبيّن لنا من المقدمة أنّ الخطاب في الغالب يكون موجها للنبيّ الملكي الملكي ، و قد ( روى الحاكم و غيره عن سعد بن أبي وقاص، قال: أنزل على النبي القرآن فتلاه عليهم زماناً، فقالوا يا رسول الله لو حدّثتنا، فـترّل ﴿ الله نـزّل أحسسن الحديث ﴾ زاد ابن أبي حاتم فقالوا يا رسول الله لو ذكرتنا فأنزل الله ﴿ ألم يمن للّذين آمنوا أن تخسمت قلوبهم ﴾ و أخرج ابن جري عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا، فترلت: ﴿ فَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾ و أخرج ابن مردوية عن ابن مسعود مثله ) (2)، و هذا يظهر لنا غرضا من أغراض القصة القرآنية، ينص عليه القرآن نصاً، يتمثّل في إثبات الوحي و الرسالة، و أن محمّداً رسول الله يبلغ رسالة ربّه، فهو الأمي الذي لا يقرأ و لا يعرف عنه أنه يجلس إلى أحبار اليهود و النصارى، يتلو على قومه هذه القصص من كلام ربه، و قد باء بعضها في دقة و إسهاب، فلا يشك عاقل في ألها وحي من الله.

و كان لترول القصة اليوسفية مناسبة معجزة شديدة الصلة بحقيقتي الزمان و المكان، فمن حيث الزمان، فقد كانت فترة نزول هذه السورة المباركة فترة حرجة، اشتد فيها تكالب المشركين على النبي محمد على ، خاصة و أنّه فقد سندين كانا له عوناً عظيماً لما لهما من البرّ و الإحسان و المنعة ( فتتابعت على رسول الله على المصائب، كملك حديجة، و كانت له وزير صدق على الإسلام، يشكو إليها و يهلك عمه أبي طالب و كان له عضدا و حرزاً في أمره، و منعة و ناصراً...، فلمّا هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله على من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب) (3).

فقد شهد النبي محمد ﷺ حزناً شديداً على فقدانه لظهيرين سانداه في دعوته إلى نشر الإسلام و طمس جهالة الكفر.

<sup>1-</sup> سورة يوسف، الآية: 3.

<sup>2-</sup> السيوطي:لباب النقول في أسباب الترول، الدار التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط3، 1984، ص:158.

<sup>3-</sup> ابن هشام: مختصر سيرة ابن هشام (السيرة النبوية)، إعداد محمد عفيف الزعبي، مراجعة: عبد الحميد الأحدب، دار النفائس، بـــيروت،ط:5 1404هـــ/1984م،ص: 79، 80.

أمّا من حيث المكان ف(هذه السورة مكية نزلت بعد سورة هود، في تلك الفترة الحرحة... يين عام الحزن بموت أبي طالب و حديجة سندي رسول الله و بين بيع العقبة الأولى ثم الثانية، التي حعل الله فيها لرسول الله في ، و للعصبة المسلمة معه و للدّعوة الإسلامية فرحا ومخرجا بالهجرة إلى المدينة ...) (1) ، فكان مكان نزول السورة هو "مكة" التي ضاق بها النبي ذرعاً لتهالك الجهال عليه (فقد روى أن علماء اليهود قالوا الكبراء المشركين سلوا محمد لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر، و عن قصة يوسف السَّلِي، و هذا عناد و ظن عن قصة يوسف السَّلِي، و هذا عناد و ظن منهم أن سؤالهم تعجيزي، و ذاك مظهر من مظاهر الحماقة و المكر و الغباوة.

و إن هذا التوقيت الإعجازي لترول السورة يتناسق مع جو القصة العام، فيوسف أيضاً عرف فترة حرجة من حياته عاش فيها آلاماً، و عاني صنوفاً من المحن و الابتلاءات، (فالسورة كلها لحمة واحدة عليها الطابع المكي واضحاً في موضوعها و في جوها و في ظلالها و في إيحاءاتها، بل إن عليها طابع هذه الفترة الحرجة الموحشة بصفة حاصة...) (3)، و لما كانت السورة لحمة واحدة فهي تستد الخيوط إلى حبكة واحدة متجانسة، كما أنها تصوّر لنا معاناة يوسف لما لاقاه من أنواع الكيد و من محن، وكيف نجّاه ربّه، و مكّن له في الأرض، فلا عجب أن تكون القصة تسلية و تطميناً للرسول للما مرّ به من وحشة و اغتراب لفقده سنديه، و لتكون تذكيراً وتأكيداً للسبي الأمي على أنّ الله سينصره و من معه من المسلمين كما نصر يوسف وهو صبي صغير.

وتأخذ قصة يوسف نموذج القصة المغلقة ، فهي لم تتكرّر في أيّ موطن قرآني آخر، و إنّما استقلت بنفسها وتميّزت عن سائر القصص، يقول " الصابوني" في معرض كلامه عن سورة يوسف (متتابعة بإسهاب و إطناب و لم تكرّر في مكان آخر كسائر قصص الرسل لتشير إلى إعجاز القرآن في المجمل و المفصّل، و في حالتي الإيجاز و الإطناب) (4). وتقوم قصة يوسف على حبكة معجزة تتجلّى فيها العلية السببية بصورة الكمال المطلق، بحيث تفضي كل جزئية إلى الجزئية التي تليها، و هذا ما يؤدي إلى تسلسل منطقي في أجزاء السورة كلّها، و لا يكون هذا التسلسل إلا بتوفر شرط أساسي في العمل الأدبى إطلاقاً يتمثّل في الوحدة الموضوعية

<sup>1-</sup> سيد قطب: في ظلال القرآن، م4، ج: 12، دار الشروق ،ط21، 1414هـ/1993م، ص: 1949.

<sup>2-</sup> الزمخشري: الكشاف، ج1، دار الفكر ، بيروت، ط1، 1983، ص:455.

<sup>3-</sup> المرجع السابق، ص: 1950.

<sup>4-</sup> الصابوني: صفوة التفاسير، دار القرآن الكريم ، بيروت ، ج2، ص:40.

و المراد بها (أن يكون العمل الفنّي متماسكاً إلى أبعد درجات التماسك بحيث أنّ كلّ جزئية تفضي إلى التي تليها، و لا يمكن حذف جزئية واحدة، لأنّ العمل الفنّي يستغني عنها، أو إضافة جزئية يفتقر إليها) (1).

فالوحدة الموضوعية هي هذا الترابط المتين و الانسجام العجيب، الذي لا يقبل أي جزئية دخيلة على جزئياته فهو مكتمل بتراكب وحداته الأصلية، التي نسجت قانوناً يجمع هذه الوحدات بحيث لا نسرع وحدة و لا نضيف أخرى، و إلا حدث اختلال في القانون.

إذاً الموضوع الهام في السورة هو في (قوة الجبل و الأحكام، بحيث أن كل فقرة فيه تميئ للتي وردت تلي، و يتبيّن من صدره حاتمته، و هو في المقاييس العربية عند العرب) (2)، إذأن قصة يوسف التي وردت في سورة بأكملها بلغت آياتها (111) آية، تبدأ برؤيا يوسف و تنتهي بتأويلها، و هذا ما جعل الرؤيا هي حبكة القصة و القانون العام لها، لذا خضع تفاعل جينات السرد للنظام العام للقصة الذي لا يخرج عن تأويل الرؤيا.

و قد وصفها الخطاب القرآني في مطلع السورة بأحسن القصص، و يرى أحد العلماء أن (وجه أحسنيتها اشتمالها على حاسد و محسود ومالك و مملوك، و شاهدو مشهود، و عاشق و معشوق، و حبسس إطلاق، و خصب وحدب، وذنب و عفو، و فراق و وصال، و سقم و صحة، وحل و ارتحال، وذل و عسر قراق.

و إنّنا نظن أنّ وصفها بأحسن القصص لا يقتصر على وجه واحد، و إنّما تتعدّد وجوهه، و هذا أمر إعجازي، و ما يمكننا قوله أن قصة يوسف جاءت مفصلة تفصيلاً يناسب الفكرة العامة، فكانت نموذجاً للقصة الطويلة بل (النموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفني للقصة، تمثّل بقدر ما تمثّل النموذج الكامل لهذا المنهج في الأداء النفسى و العقيدي و التربوي و الحركى أيضاً...) (4).

إذ جاء التفصيل فيها مقصوداً لإثبات الوحي و الرّسالة، و لهذه التفصيلات قيمتها الدينية في القصة، فهي تتّفق و الأهداف القرآنية في الكشف عن نقائص النفس الإنسانية و العمل على تهذيبها، بالإضافة لما اشتملت عليه من دروس في السياسة و الاقتصاد.

يتضح لنا ممّا سبق، أنّ السرد القرآني متفرّد، يقترن بالمناسبة الإعجازية الخاضعة لقدرته تعلى و القائمة على تبليغ الغرض الدّيني.

<sup>1-</sup> د . حسن محمد باجودة: الوحدة الموضوعية في سورة يوسف عليه السلام، مطبعة حسان، دت، ص: 25.

<sup>2-</sup> محمد على أبو حمدة: في التذوق الجمالي لسورة يوسف، دار الهدى، د.ت ، صص: 29، 30.

<sup>3-</sup> الألوسي: روح المعاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (دت)، ج12، ص:176.

<sup>4-</sup> سيد قطب: في ظلال القرآن، دار الشروق ، ط 21، 1414هـ / 1993م ، ص: 1951.

#### 2- معمارية السرد الرؤياوي اليوسفي:

يختص السرد الرؤياوي اليوسفي بجملة من الخصائص الفنية و البنائية، فهو "أحسن القصص"، و يتحدّد فضاؤه السردي من الآية 04 إلى الآية 101 من سورة يوسف.

و لأنّ الامتزاج العضوي بموضوعات السورة من ميزات القصة القرآنية، فإنّه لأمر ضروري أن نتناول بالدّراسة أجزاء السورة كاملة لتثبيت ما ورد في مقدّمة السورة و خاتمتها لارتباطها الوثيق و المحكم بالقصة:

# 1-2 الاستهلالة ( مقدمة السورة) [ من الآية 1 إلى الآية 3

تُفتح سورة يوسف بالبسملة ثم بالحروف المقطعة ( **ألر**) شأنها في ذلك شـــأن بعـــض الـــسور في القرآن الكريم.

وقد ذهب مفسّرو القرآن و دارسوه في تأويل هذه الحروف و البحث عن مدلولاتها مـــذاهب شتى، و لن نخوض فيما ذهب إليه القائلون في هذا المقام، و لعلّ أبرز ما قيل في تأويل هـــذه الحــروف أنّ النص القرآني ينفرد بمثل هذا البدء، و إنّنا نرى أنّ هذا الأمر من أسرار النظم القرآني المعجز.

ثم وصف الله تعالى القرآن "بالكتاب المبين" وفي هذا الوصف إشارة و تنبيه للمتلقي إلى أن ما أخفي عليه سيتبين له و يظهر و يتضح فقد (جاء وصف الكتاب "بالمبين" في مطلع سورة يوسف إشارة إلى إن قصة يوسف (موضوع السورة) تقوم على مبدأ الإبانة، و الإظهار و الكشف و هذا معناه وجود أمر خفي غير ظاهر و لا مكشوف سيزول عنه ستار الغموض ليبدو و يُستحضر من التغييب ليكون حاضراً بادياً للعيان) (1)، ثم جاء قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَ لْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (2). فذكر الله تعالى إنزال القرآن مؤكداً بر (إنّ) رداً على كفار مكة و منهم اليهود لأتهم طعنوا في صدق فذكر الله تعالى إنزال القرآن مؤكداً بر إنّ رداً على كفار مكة و منهم اليهود لأتهم طعنوا في صدق

عد قر الله على إقرال القرآن هو كتاب مترّل من الله تعالى فقبل أن تساق القصة، جاء ذكر إنزال القرآن بأنّه من عند الله مؤكّداً بر (إنّ)، لنفي ما زعموه و تسفيه ما ظنّوه.

و بعد هذا يظهر خطابا مباشرا للنبي محمد على يكشف فيه أنّ الآيـــات القرآنية المبيّنة ستُقص أحسن القصص ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾ (3)، و يخبرنا الله تعالى أن الرسول على لا علــم لــه مسبقاً بقصة يوسف ﴿ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ (4) .

<sup>1-</sup> الإعجاز البياني في سورة يوسف : ياسر محمود الأقرع. .www.alwhyyn.net/vb/showthread.php يوم: 2006/11/28 يوم:

<sup>2-</sup> سورة يوسف ، الآية: 2

<sup>3-</sup> سورة يوسف ، الآية : 3.

<sup>4-</sup> سورة يوسف ، الآية :3.

و في هذا دفع لأي شك أو تردّد في شأن معرفة النبي ﷺ هذه القصة قبل نزول القرآن عليه.

فنعت الرسول على بالغافلين لهو في الحقيقة تأكيد على أن الحياة الثقافية عند العرب قبل الإسلام كانت غافلة عن هذا القصص الذي هو من أنباء الغيب.

و تعدّ هذه المقدمة (الآيات الثلاث) إشارة واضحة إلى أن تجارب الأمم السابقة هي عبر سارية المفعول و أبان السارد الكلّي (الله) عن التفصيلات التي تحقق الغاية الدّينية التي سيقت القصة لأجلها، لذا فما فصّل فيه القرآن الكريم لهو الأمر الذي علينا الاشتغال به، و إنّ الاشتغال بغير هذه التفصيلات لهو حارج عمّا حدّده القرآن و بالتالي (حارج عن دائرة الرؤية الفنية البلاغية للبناء القصصي في هذه السورة الكريمة) (1) و عليه فهذه الدراسة تخضع للأسس السردية التي تقوم عليها القصة اليوسفية، و التي شكّلت بناءاً فنياً معجزاً يحوي حبكة رؤياوية هي أحسن القصص.

#### 2-2- الخاتمة [ من الآية 102 إلى الآية 111]:

تمثّل هذه الآيات فضاءاً تعقيبياً يتعلق بالقصة، و أوّل ما يتجلى فيها توجه الخطاب القرآني إلى ذكر النبي محمد على كما ابتدئ بذكره في مطلع السورة، فبعد عرض القصة كاملة يعرج الخطاب إلى عهد الدعوة المحمدية باستعمال اسم الإشارة [ذلك]، و في هذا كشف للأمر الجامع بين الدعوة اليوسفية و الدعوة المحمدية، لتوحد الغرض الدّيني المتمثل في بث عقيدة التوحيد و نشرها.

و إجمالاً، إنّ هذه التعليقات و التوجيهات التي ترد في السورة بعد نهاية القصة هي سمة بارزة في القصص القرآن، تبعده عن صياغات القصص الفني و هي تدلّ على الغرض الدّيني الذي يتحرك من المغزى الخاص بالقصة إلى المغزى العام الشامل لكلّ زمان و مكان، فخصوصية القرآن العمومية.

إنّ أسلوب السرد في قصة يوسف، يتمثّل في ذكر العاقبة قبل السيّر في تفصيلات القصة، و هذا من أسلوبيات السرد القصصي في القرآن الكريم.إذ يقوم بناؤها الفي على حبكة الرؤيا التي تشكّل لغزاً تثير به انتباه المتلقي ثم تسير القصة في تفسير الرؤيا بعرض تفصيلات الموضوع إلى أن تؤدي الغرض الذي ذكر في أوّلها و عند ذلك يشعر المتتبّع أنّ الحلقة قد استدارات، و أنّ الموضوع قد بلغ غايته (2)، فينفك لغز الرؤيا و ينكشف للفاعلين و للمتلقين أيضاً.

و عليه يقوم السرد الرؤياوي اليوسفي على بنيتين هما : السرد المكثف و السرد الممدّد يجمـع بينهما وصل حبكي كما يتّضح لنا في المخطط البياني التالي:

2- أنظر: محمد علي أبو حمدة: فن الكتابة و التعبير ، مكتبة الأقصى - عمان - ،ط1، 1981، ص: 41.

<sup>1-</sup> محمد على أبو حمدة، في التذوق الجمالي لسورة يوسف، دار الهدى، دت، ص:44.

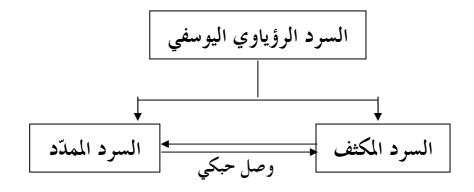

#### 1- السرد المكثف: [ من الآية 4 إلى الآية 6]:

قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لَأَبِيهِ يَا أَبِت إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِيهِ سَاجِدِينَ ،قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُوْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ للإِنسَانِ عَدُوُّ سَاجِدِينَ ،قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُوْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ للإِنسَانِ عَدُوُّ مُّ سَاجِدِينَ ،قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُلُ مَن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا مُبِينٌ ، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَهَا عَلَى أَبُولُ اللهَ عَلَيْكُ مَن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾.

تتجلَّى في هذه الآيات قصة يوسف مجملة و مركّزة، و تحوي ثلاث محاور سردية هي:

#### أ-الرؤيا:

الرؤيا هي ما يراه النائم و غالباً ما يكون رمزاً و إشارة و دلالة، و رؤيا يوسف عليه السلام هي رؤيا نظرة نبي ناشيء يراها في صغره، ثم يسير تأويلها عبر مراحل ليتحقّق في الوجود الدنيوي، فالرؤيا نظرة استشرافية لنتيجة مستقبلية حتمية.

و يظهر في الرؤيا اليوسفية السرد المكثف، أو ما يسميه د. خالد أحمد أبو جندي "بالحاضر الروائسي" بحيث تتوفر فيه كل معطيات القصة من معلومات مجملة تشكّل رموزاً مبهمة لإثارة المتلقي، و هذا الكم المعلومات (يتمركز في محور التركيب اللّغوي) (1)، حيث تشكّل المعلومات المكثّفة جملة من الأسئلة ينساق القارىء مع اتجاه التدفّق الرّوائي بحثاً عن الإجابة في السرد الممدّد للقصة.

# ب- الكيد و عداوة الشيطان:

نهى يعقوب ابنه يوسف على أن يقص رؤياه على إخوته خوفاً من أن يعلموا بتأويلها و يحصل منهم الحسد، و علّل نهيه بقوله (فيكيدوا لك كيداً) ، و أدرك يعقوب أن رؤيا ابنه و ما جاء فيها من الشيطان على من علامات النبوّة، و أنّ ابنه سيكون له شأن عظيم. كما ألحق كيد الإحوة بذكر الشيطان لأنّه وسوس لهم و زيّن لهم فعلهم.

<sup>1-</sup> د. خالد أحمد أبو جندي: الجانب الفنّي في القصة القرآنية – منهجها وأسس بنائها- ، دار الشهاب ، باتنة ، ( د ت) ، ص: 241.

# ج- الاجتباء و تمام نعمة الله:

يخبرنا هذا المحور السردي بأنّ الله يختار يوسف و يعلمه من تعبير الرؤيا و يتمّ نعمته عليه بالنّبوّة. و في هذا بشارة من يعقوب لابنه للاجتباء الرّباني ليكون نبياً رحيماً بالنّاس.

و ينقلنا سياق القصة مباشرة إلى السرد التفصيلي، وهنا يظهر لنا أسلوب المشاهد و الفجوات في قصة يوسف -عليه السلام - بين المشهد الأوّل المتمثّل في جلسة يعقوب و ابنه يوسف و هو يقص عليه الرّؤيا، و ينبؤه يعقوب بكتمان رؤياه على إخوته، فيكيدوا له كيداً، و هنا يسدل السستار، و ينتهي المشهد الأول.

ثمّ يفتح الستار على مشهد اجتماع الإحوة، و هم يدبّرون له مكيدة للتخلص منه، فما بين المشهدين من فراغ يُترك ليملأ الخيال بتساؤلاته فينسج حيال المتلقي جملة من الاحتمالات عن سبب شعور الإحوة بالحقد و الغيرة ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنّا ﴾ (1) ، و بلغ حقدهم لدرجة التفكير في قتله. فهل رأى الإحوة منظر الأب و هو يجالس ابنه؟ فتهيّأ لهم أنّ أحاهم أحبّ إلى أبيهم، فشعروا بالغيرة...

و ربّما بدت ملامح الدّهشة والذهول على يوسف، لمّا رآه في منامه، فذهب إلى أبيه مــسرعاً ليخــبره و هذا ما جعل الأب يتفرّد بابنه.

و ربّما أنّ كيد الإخوة كان منذ زمن من حلال معاملة أبيهم ليوسف، غير أنّ ما أفاض الكأس هو تفرّد الأب بابنه ليقص عليه رؤياه.

و ربّما...

فهذه الاحتمالات و غيرها، تجعل الخيال يسرح في عالم من التصورات و الأفكار التي يسعى بها إلى سدّ هذه الفجوات بين المشاهد، و إنّي لأرى أنّه أسلوب بارع في السّرد يصل بالقارئ إلى أعلى درجات التشويق.

#### 2- السرد الممدّد: [ من الآية 7 إلى الآية 101]:

يتمثّل في السرد التأويلي للرؤيا، و تعرض فيه تفصيلات القصة الترميزية الرؤياوية، بحيث تنفك شفرات الرؤيا و تُترجم إلى أحداث، (عبر فضاء السورة خطّياً، بتتبع مراحل حياة الفاعل، و أطواره بدءاً من حادثة الرؤيا التي تنبأت له بالتمكين، مروراً بواقعة رميه في الجب، فتبني العزيز له في مصر، فحادثة الاستغواء وسجنه ظلماً، و انتهاء بقيامه على شؤون الحكم و اجتماعه بذويه) (2) فالسرد التفصيلي هو

2- د. سليمان عشراتي: الخطاب القرآني ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،ط3، 1998، ص:72.

<sup>1-</sup> سورة يوسف ، الآية : 8.

محاكاة حقيقية للرؤيا و كلّ ما يحدث فيه من وقائع لا بدّ أنّه مرتبط بمضمولها و يتجلّى في جسم السرد الممدّد ثلاث محاور سردية مفصلة هي:

أ- كيد الإخوة: من الآية [ 7 إلى 21].

ب- **الإجتباء و تأويل الأحاديث**: من الآية [23 إلى 55].

حــ - إتمام النعمة: من الآية [ 58 إلى 101].

و يتمّ الانتقال بين هذه المحاور بوصلين حبكيين يشدان المحاور إلى بعضها البعض لتتلاحم و تشكّل بناءاً سردياً متكاملاً و هما:

الوصل الحبكي الثاني : قوله تعالى ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنًا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾ (2)

فهذان الوصلان يجمعان بين حلقات السرد لبناء حبكة فنية متكاملة تنشد أجزاؤها التفصيلية إلى خيط دلالي واحد يتمثّل في تأويل الرؤيا اليوسفية و عليه نستنتج أنّ الحبكة الرؤياوية المكثفة تروازي المشاهد الممدّة التفصيلية فمحتوى الكتلة السردية و فنياتها (4 ، 5 ، 6) هي تكثيف سردي إعجازي تنكشف تفاصيله في السرد الممدّد.

و إنّ البنية السردية العامة لقصة يوسف (السرد المكثف و السرد الممدّد) تكشف عن توافق فني بين الختام و البدء، فقد بدأت القصة برؤيا يوسف و احتتمت بتحقق هذه الرؤيا، و هذا من مظاهر التنسيق الفني للقصص القرآني.

و يمكن أن نمثل لمعمارية السرد الرؤياوي اليوسفي ضمن البناء العام للسورة بالشكل التالي:

<sup>1-</sup> سورة يوسف، الآية: 22.

<sup>2-</sup> سورة يوسف، الآيتان: 56-57.

# مخطط بياني لمعمارية السرد الرؤياوي اليوسفي ضمن السورة

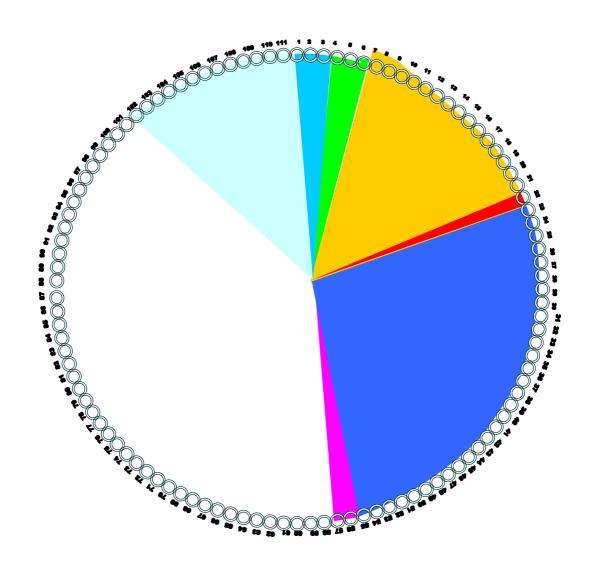



#### المبحث الثاني: الحبك الفني و عمارة الحدث

تقوم قصة يوسف على حبكة "الرؤيا" من بدايتها إلى نهايتها، إذ بدأت بقص يوسف لرؤياه على أبيه و انتهت بتأويلها، فكانت قصة مغلقة . و لمّا كانت الحبكة (تأليف أو تركيب بين الأحداث و العوارض التي هي متعدّدة، و بين القصة الواحدة المكتملة) (1)، فهذا استدعى أن تكوّن مجموع الأحداث قصة واحدة، لذا فالحدث (ليس مجرّد شيء عابر ، أعني أنّه أكثر من مجرّد شيء يحدث وكفى ، بل هو ما يُسهم في مجرى عملية السّرد، مثلما يُسهم في بدايتها و نهايتها) (2).

و الحبكة تركيب حدثي ينتج عن التفاعل المحكم لجينات السرد لتشكيل بناء كلّي شمولي لا أثر فيه للخلل. ففي قصة يوسف نجد الأحداث متلاحمة مشدودة لبعضها البعض فهي تسسير وفق مبدأ سبب/نتيجة، و هذا ما يجعل التلاحم بينها شديداً. بحيث يتولد حدث من حدث في انسياب القصة و تسلسلها، فيوسف الطفل ارتسم مستقبله في صورة حلم منذ الصغر، ثم سارت الوقائع في تلاحم شديد قائم على مبدأ السببية، إذ ألقي في الجب لغيرة إخوته منه، و استرق لأنه وحد في الجب، و عاش في القصر لأن العزيز اشتراه، ودخل السبحن لأنه وقع ضحية امرأة العزيز، و حرج من السجن لأنه أول الرؤيا، و تولّى خزائن مصر لأنه أبدى من دلائل الحكمة و البصيرة ما قربه من الملك، و احتمع بأهله لأنهم تعرفوا عليه و هو قائم يمون الناس، و يكيل لهم أنصبتهم في السنوات العجاف.

فالحلقات السردية في قصة يوسف يصل بعضها بعضاً في تسلسل تصاعدي طبيعي، قائم على مبدأ السببية، و هذا ما يجعل كلّ مستوى سردي سابق يثير مستوى سردي لاحق يــشدها رابــط سـبي منطقي، إلى أن يصل سلّم السرد إلى الحدث النهائي الذي يمثّل الموئل الاعتباري الذي استشرفته إرادة الله (فالحدث في هذه القصة نمائي) (3). فكلّ حدث يتركب منه حسد السرد يبدأ و لا ينتهي إلاّ بإثــارة حدث آخر، فهذا التتابع الحدثي يكشف عن الحبكة القصصية، إذ هي (نظام ظهور الأحداث في العمل الأدبي نفسه) (4). و تنشد جزئيات هذا النظام بخيط دلالي واحد يتمثّل في تبليغ الغرض الدّيني، لذا لا يمكن إهمال أي حدث أو الاستغناء عنه، فإن حدث ذلك – على استحالته – يختل بناء الحبكة القصصية إذ أن الأحداث هي التي تنسج السرد، بل هي التي تسرد لنا عن يوسف و ما مرّ به من وقائع في نسيج تواصلي غائي قائم على تحقيق رؤيا النبوة.

<sup>1-</sup> بول ريكور: الوجود و الزمان و السرد، تر: سعيد الغنمي، المركز الثقافي العربي، ط1، 1999، ص:40، 41.

<sup>2-</sup> المرجع نفسه، ص: 41.

<sup>.82</sup> مى السابق: ص-3

<sup>4-</sup> د. ابراهيم فتحي: الخطاب الروائي و الخطاب النقدي في مصر، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ب ط،ب ت، ص:53.

#### النظام الحدثي:

إنّ معمارية السّرد لقصة يوسف تتركب من بنيتين سرديتين متعاضدتين هما:

- السرد المكثف و يتمثل في رؤيا يوسف التَلِيُّ في وهو حدث تشفيري ذو إيحاءات تكثيفية.
- السرد الممدّد حيث يبسط الخطاب ما كثّف من قبل في السّرد المكثف الاستهلالي، فتنساب التفصيلات عبر التدفق السردي للقصة في مسار حدثي متنامي، و هنا يتشكّل النظام الحدثي من نمطين حدثيين متكاملين هما:

1- الحدث الرئيسي: و يتمثّل في أهم الوقائع التي مرّ بها يوسف الطّيّلا من مرحلة صباه إلى أن رفع أبويه على العرش وحرّوا له سجّداً. و هذه الأحداث تعدّ أساسية في حياة الفاعل، و قد ذكرت مجملة في قول يعقوب الطّيّلا ﴿ قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشّيْطَانَ للإنسسان عَدُو مُّبِينٌ ، وكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَيُتمُّ نعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ عَقُوبِ المُعَقُوبِ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيهِ مَ حَكِيمٌ ﴾ (1) ، و تتبدي يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيهِ مَ حَكِيمٌ ﴾ (1) ، و تتبدي في ثلاث مفاصل سردية كالتالى:

#### 1-1 المرحلة الكيدية: من الآية 7 إلى الآية 21.

و هي تفصيل لإشعارات الآية الخامسة، إذ تستحيل إلى مجموعة من مشاهد حيّة تترجم كيد الإخوة ليوسف بغية التخلص منه، و فعل الشيطان ومشاقّة الإخوة ليعقوب.

و أوّل مشهد يطالعنا مشهد المؤامرة و هي تحاك ضد يوسف حيث تأخذنا عدسة الكاميرا القرآنية إلى جلسة المؤامرة ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ﴾ فالكلّ مجمعون على هذا الرأي الذي لا خلاف فيه بينهم، إلاّ أنّ التفكير في كيفية التخلص منه يستحضر احتمالات متباينة لكنّها كلّها تهدف إلى هلاكه:

- اقتلوا يوسف.
- -اطرحوه أرضاً
- لا تقتلوا يوسف و ألقوه في غيابة الجبّ يلتقطه بعض السيّارة.

فهذه الاحتمالات تكشف عن مدى شعور الإخوة بالحقد و الغيرة و الحسد اتحاه يوسف، و يبرز لنا فعل الشيطان و عداوته للإنسان - خاصة و هم أبناء نبي - في حكمهم على أبيهم بالضلال المبين، كما أنّه زيّن لهم فعل القتل وطمألهم بصلاحهم و توبتهم بمجرّد التخلص من يوسف.

<sup>1-</sup> سورة يوسف ، الآيتان : 5، 6.

و كان من مشيئة اللطيف بعباده أن يهيئ أكبر إخوته و قيل "روبيل" (1) لاقتراح طريقة تضمن لهم خلاصهم من يوسف دون قتله، فأمرهم بإلقائه في الجبّ يلتقطه بعض السيارة، ثم ينقلنا الأسلوب المشهدي للقصة مباشرة إلى مشهد الإخوة و هم يتحاورون مع أبيهم ليأذن لهم بأخذ يوسف معهم يرتع و يلعب، و لأنّهم يدركون مدى حرص يعقوب على ابنه يوسف ، و خوفه عليه، كما أنّهم أيقنوا عدم ثقته بهم، فحاؤوه بمؤكدات في كلامهم ( و إنّا له لناصحون)، (و إنا له لحافظون) رغبة في إقناعه بصفاء نيتهم و صدق ادّعائهم.

... و هكذا نفّذوا جريمتهم بإلقاء يوسف في الجبّ، و يأتي وحي من الله يبشّره بالنجاة من محنته ﴿ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ لَتُنَبِّنَاً هُم بِأُمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ (2).

و لهذا الوحي المعجز أثر فتّي في تمديد أفق السرد و تنبيه المتلقي إلى وقوع أحداث مستقبلية. و بالتالي فهو يشدّ حبكة السرد شدّاً محكماً. إذ أنّه يحيل إلى إشارات يعقوب في تأويله لرؤيا ابنه يوسف، كما يعدّ إشعاراً يمتدّ إلى المستقبل بإثارته لحدث لاحق.

و بعد أن نفّذوا مكيدهم، جاءوا أباهم عشاءاً متظاهرين بالبكاء و اللّهفة، ليعبِّروا عن حزهم على فقدان أخيهم، و إنّ ظرف الزمان "عشاءاً" ذو دلالة إشارية مباشرة على الزمن المادي الذي احتضن حادثة المكيدة، و ذو دلالة إيحائية غير تصريحية فهو يوحي بأهم بحثوا عنه إلى أن حلّ الليل فلما يئسوا من إيجاده، عادوا إلى مأواهم و معهم قميص يوسف عليه دم كذب، ليكون دليلاً ملموساً على أنّ الذئب أكله، و لم يبق أثراً له.

و ما نلاحظه في هذه المرحلة أنّ حبك العقدة في قصة يوسف كان حالة حدوث الإساءة المتمثّلة في رمي يوسف في الجب.

الرحلة الاجتبائية التعليمية: من الآية 23 إلى الآية 55.

و هي تفصيل للإشعار الذي ورد في تأويل يعقوب للرؤيا في قوله:

﴿ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُــوبَ كَمَــا أَتَمَّهَا عَلَى أَبُويَٰكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلَيمٌ حَكَيمٌ ﴾ (3) .

في هذه المرحلة بلغ يوسف أشدّه و أحذت امرأة العزيز تراوده عن نفسه، إلاّ أن يوسف الطَّيْكُارُ الذي

<sup>1-</sup> أنظر :جلال الدين السيوطي، مفحمات الأقران في مبهمات القرآن ، تح: إياد خالد الطبّاع، مؤسسة الرسالة -بيروت- ط :2 1409 هـــ/1988م، ص: 120.

<sup>2-</sup> سورة يوسف، الآية: 15.

<sup>3-</sup> سورة يوسف ، الآية : 6.

اجتباه ربه لحمل رسالته ما كان له أن يقع في الخطيئة ف ﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلحُ الظَّالمُونَ ﴾ (1)

فها هو يوسف الأمين الحصين الكيّس النبيه، يذكرها بزوجها الذي أحسن إليه و أكرم مثواه، إلا أنّ إعجابها الشديد بيوسف أعمى بصيرتها، كما أن الشيطان أزاغ قلبها، و راحت تغريه بارتكاب الفاحشة (و لقد همّت به)، إلا أنّ فعل (الهمّ) لم يحدث من جانب سيدنا يوسف، و هذا ظاهر في قوله تعالى: ﴿ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُوْهَانَ رَبِّه ﴾ (2) ، فهذا ينفى وقوع الهمّ لأنّه رأى برهان ربّه.

و تشيع الفضيحة في أوساط المدينة إذ ﴿ قَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا في ضَلاَل مُّبِين ﴾ (3) .

و تبلغ مقولات النسوة امرأة العزيز بأهن يتحدّن عنها و يلمنها على مراودها فتاها، فأرادت أن تكيد لهن و تطلعهن على حسن يوسف و جماله حتى لا يلمنها ﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَّ يَهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَة مِّنْهُنَّ سَكِّينًا وَقَالَت اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾ (4). فها هي امرأة العزيز تكشف لهن عن سبب مراودها لفتاها، و إلهن ليجدن في حسنه عذراً مقبولاً لما أقدمت على فعله، و هنا تظهر لنا خاصية من خصائص القصة القرآنية في أنها ( لا تأخذ بالتقرير و المباشرة، و إنّما بالتصوير و التحسيم و الاستحضار و الإحياء) (5)، فسورة يوسف بأكملها لم تصرّح بحمال يوسف و إنّما وردت حقيقة ما لا الله في الآية الكريمة ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكُبُرُنُهُ وَقَطّعْنَ أَيْدِيهِنَ وَقُلْنَ حَاشَ للله مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾ ، إذ من شدة ذهو لهن لرؤيته قطّعن أيديهن بدلاً من تقطيع ما بأيديهن و إنّ فعل المبالغة (قطّعن) يدلّ على أنّهن لم ينتبهن لما أصابحن، و إنّما تابعن التقطيع لفرط الذهول من جماله الأخّاذ.

و تعود امرأة العزيز إلى ما عزمت على فعله، بل تنقاد وراء شهوها إلى أن هدده بالسجن ﴿وَلَئِن لَّـمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ ﴾ (6). و ها هو يوسف الطاهر العفيف يدعو ربّه أن ينجّيه من كيدهن، و يفضّل السجن على أن يستجيب لرغبتهن فلمّا يئسن من محاولاهن الإغرائية أجمعن أن يدخلنه السّجن ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأُوا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ﴾ (7)

<sup>1-</sup> سورة يوسف ، الآية : 23.

<sup>2-</sup> سورة يوسف ، الآية : 24.

<sup>30 :</sup> سورة يوسف ، الآية : 30.

<sup>4-</sup> سورة يوسف ، الآية : 31.

<sup>5-</sup> د. سليمان الطراونة: دراسة نصيّة (أدبية) في القصة القرآنية، ط1، 1992، ص:23.

<sup>-6</sup> سورة يوسف ، الآية : 32.

<sup>7-</sup> سورة يوسف ، الآية :35.

و يوحي الضمير (هم) و الفعلين (رأوا) و (ليسجننّه) إلى أنّ إدخال يوسف السّجن تمّ باشتراك أولات المراودة مع العزيز.

# 1-3- المرحلة الإتمامية: من الآية 58 إلى الآية 101:

خرج يوسف من السّجن و جعله الملك على خزائن الأرض، وحلّ زمن الجدب، فجاء إخوته إلى مصر ليكتالوا ﴿ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ (1)، و لنا أن نتخيّل صورة هذا اللّقاء المفاجئ، و كيف أنّ يوسف أحسن إليهم و قد أساءوا إليه برميه في الجب.

و لمّا جهّزهم بجهازهم طلب منهم إحضار أحيهم (بنيامين)<sup>(2)</sup> ف ( قَالُواْ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ) أَنَهُم عَدا دأبِهِم (بنيامين) فوعدوه بذلك وجاء وعدهم مؤكدا ب ( إنّ – اللام في لفاعلون ) ، و هذا دأبه في وعودهم، تأتي دائماً حافلة بالمؤكدات، ذلك أنّهم – بفعل ما تخفيه نفوسهم من أمر – يرون وعودهم في معرض التشكيك و الشبهة.

و نشاهد الآن الإخوة و هم يطلبون من أبيهم أحد أحيهم ليكتالوا ﴿ فَلَمَّا رَجِعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْ يَا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (4) فها هم كعادةم يؤكدون وعودهم في قولهم (و إنّا له لحافظون) و هل للأب أن يأمنهم فقد وعدوه بحماية يوسف فيما سبق عندما طلبوا منه أن يأذن لهم بإخراجه معهم ، فيتذكّر يعقوب كيدهم الأول لمّا ذهبوا بيوسف و ألحقوا به الأذى في (قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَحِيهِ مِن قَبْلُ فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُو أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ ﴾ (5) ، فقد التجأ إلى الحفيظ الرحيم و أيقظت هذه المراودة الجديدة حرحاً من الماضي كان لا يزال عالقاً بقلبه فقال لهم ﴿ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْثُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّهِ لَتَأْتَنّنِي بِهِ إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ (6).

و نهاهم يعقوب على أن يدخلوا من باب واحد ، فجاء هذا ( الأمر للنصح والإرشاد لأتّهم لو دخلوا من بابين مثلا كانوا قد امتثلوا النهي عند الدخول من باب واحد ، ولكنّه لما كان في الدّخول من بابين

<sup>1-</sup> سورة يوسف ، الآية : 58.

<sup>2-</sup> أنظر : السيوطي : مفحمات الأقران في مبهمات القرآن ، تح : إياد خالد الطبّاع ، مؤسسة الرسالة ، بروت ، ط: 2 - أنظر : السيوطي : مؤسسة الرسالة ، بروت ، ط: 2 - 1409هـ / 1988م ، ص: 120.

<sup>3-</sup> سورة يوسف ، الآية :61.

<sup>4-</sup> سورة يوسف ، الآية : 63.

<sup>5-</sup> سورة يوسف ، الآية : 64.

<sup>6-</sup> سورة يوسف ، الآية : 66.

مثلاً نوعا اجتماعيا يخشى معه أن تصيبهم العين أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرّقة ، قيل وكانت أبواب مصر أربعة ) (1).

وهذا يدل على حب يعقوب لأبنائه ، وحرصه عليهم ، خشية أن تصيبهم العين ، (ودعواهم أن يوسف عليه السلام - وأخاه أحب إلى يعقوب - عليه السلام - منهم ، يجوز أن تكون دعوى باطلة أتــــار اعتقادها في نفوسهم شدة الغيرة من أفضلية يوسف -عليه السلام - و أخيه عليهم في الكمالات و ربما سمعوا ثناء أبيهم على يوسف - عليه السلام - و أخيه في أعمال تصدر منهما أو شهما أو شهما منهم بإشار قمما ، أو رأوا منه شفقة عليهما لصغرهما ووفاة أمهما ، فتوهموا من ذلك أنه أشد حبا إيّاهما منهم توهماً باطلاً ) (2)، ونعتقد أن حبّه ليوسف لم يكن تفضيلا عليهم ، بل ربما لأنّه توسم فيه سمات النبوة و لأنه يدرك ما يتعرض له الأنبياء من إساءة و مخاطر، حباه برعايته و أولى اهتمامه به. و ما يؤكد ما نذهب إليه قول الإخوة (إذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إلَى أبينا منا) (3).

ثمّ إجماعهم على قتل يوسف دون أخيه ، وهذا لأنّه يتحلّى بخصال و أخلاق عظيمة ، و طباع جيدة ميّزته عن باقي إخوته، حتى عن أخيه الصغير فكان أفضلهم . لذا رغبوا في التخلص منه حتى يخل لهمم. وجه أبيهم.

و يرسل يعقوب -عليه السلام- ابنه بنيامين مع إخوته، و لمّا أراد يوسف أن يـستبقي أخـاه لديـه في مصر، حتى يذهب إخوته و يحضروا أباهم معهم ، عمد سيدنا يوسف الى جعل السقاية في رحـل أخيه (ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ (4)

فألصق المؤذن التهمة بالعير ، فاذا بهم يعودون ليتم التحقيق في هذه السرقة المفاجئة ، فسألوهم : ﴿ مَّاذَا تَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكُ ﴾ (6) ، و لمّا فُتشت الرّحال استخرج الصواع من رحل أحيه بنيامين ، و كان هذا حجة و سبباً مقنعاً لبقائه معه، فلا يؤاخذون يوسف على أحدده لأحيهم.

و عاد إحوة يوسف الى أبيهم دون أحيهم ( بنيامين) فقالوا ﴿ يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلَمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظينَ ﴾ (7) ، لكن سيدنا يعقوب - و قد كذبوا عليه في أمر يوسف -

<sup>1-</sup> محمود السيد حسن مصطفى : الإعجاز اللّغوي في القصة القرآنية ، مؤسسة شباب الجامعة ، ط1 ، 1981، ص: 249.

<sup>2-</sup> محمد الطاهر ابن عاشور: تفسير التحرير والتنوير، ص: 122.

<sup>3-</sup> سورة يوسف ، الآية : 8.

<sup>4-</sup> سورة يوسف ، الآية : 70.

<sup>5-</sup> سورة يوسف ، الآية : 71.

<sup>6-</sup> سورة يوسف ، الآية : 72.

<sup>7-</sup> سورة يوسف ، الآية: 81.

ما كان ليصدقهم هذه المرّة ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللّهُ أَن يَسأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (1) ، لقد أعادوا اليه مرارة فقده يوسف ﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا بَهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (2) ، لقد أعادوا اليه مرارة فقده يوسف ﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ ﴾ (2) ، و أثار هذا الأمر استغرابهم ﴿ قَالُواْ تَاللّهُ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴾ (3) ، فلم تنجلي غشاوة حقدهم لأحيهم يوسف ، على الرغم من تخلصهم منه — في اعتقادهم —.

ويتذكر سيّدنا يعقوب مصابه بيوسف ، فيفقد بصره لشدّة حزنه عليه ، لكن قميص يوسف الذي حُمل إلى سيّدنا يعقوب من مصر ، وألقى على وجهه يعيد إليه بصره.

وتنتهي قصة يوسف بسجود أبويه وإخوته له ، وهكذا تتحقق الرؤيا ، فيقول يوسف ﴿ يَا أَبُتِ هَــٰذَا تَتَحقق الرؤيا وأصــبحت حقيقــة وواقعــا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا ﴾ (<sup>4)</sup> ، وبهذا انكشفت الرؤيا وأصــبحت حقيقــة وواقعــا ملموسا ، فقد احتباه ربّه وعلمّه من تأويل الأحاديث وأتمّ نعمته عليه .

بهذا تكتمل الأحداث الرئيسية للقصة ، أو المحاور الكبرى التي ينهض عليها نظام السرد في قصة يوسف ، وما نستشعره من خلال ما ذكرناه آنفا أنّ هناك حلقات سردية مفقودة لها أثرها الفنّي في بناء الحبكة القصصية ، فهي تجمع بين هذه المحاور وفق مبدأ السببية المنطقية .

ولنا أن نتساءل ، كيف انتقل يوسف من الجب إلى القصر ؟ ثمّ كيف خرج منه ودخل السجن؟ وكيف خرج منه ليتوّلي خزائن مصر ؟

ونجد الإجابة في هذه الحلقات السردية التي تمثّل النمط الحدثي الثاني للنظام الحدثي للقصة ، وهـو: " الحدث المفاجئ ( الطارئ الفنّي) ".

# 2- الحدث المفاجئ (الطارئ الفتّى):

للحدث المفاجئ (الطارئ الفني) أهميّة بالغة في النسيج القصصي ، إذ له دوره في حبك القصة ، فهو يدعمها دعماً ويوصل روابط التواشج بين الأحداث ، ويجعلها تنساب بتعليل منطقي ، فهو (العنصر العارض ، أو الحدث الغير متوقع أو الشخصية التي تدخل أو تقحم فجأة على التدفق الرّوائي أو السرد دون سابق إنذار أو إشعار فنّي بذلك ، ولكن دحوله يتساوق مع وقائع الحكاية ، أو يرسو في الغاية رسوا مستعمقاً ) (5)

<sup>1-</sup> سورة يوسف ، الآية : 83.

<sup>2-</sup> سورة يوسف ، الآية : 84.

<sup>3-</sup> سورة يوسف ، الآية : 85.

<sup>4-</sup> سورة يوسف ، الآية : 100.

<sup>5-</sup> د. خالد أحمد أبو جندي : المرجع السابق ، ص : 225.

فهو حدث مباغت مفاجئ للمتلقي ، لكنّه يربط بين حدثين رئيسيين وفق ترتيب سببي منطقي فتتلاحم الأحداث وتنشد لبعضها البعض لتشكيل البناء الفنّي للقصة اليوسفية .

وللطارئ الفنّي بعدان (1):

- بعد فنّي يظهر في انسجام غرز الحبكة الفنيّة لتشكيل النسيج القصصي .

- بعد موضوعي إيحائي يحمل معلومة أو إفادة عن البيئة أو الشخصية أو الحدث ، وهذا البعد يعطي سببا لحدوث الحدث أو تحرك الشخصية على النحو الذي تمّ عليه.

و بهذه الخواص ، تتضّح لنا فاعلية الطارئ الفتّي في نسج الحبكة الفنيّة ، لذا يستحيل الاستغناء عنه فذلك يخلّ بنظام الحبكة ، ويفكك ترابط غرزها ، كما أنّ إسقاطه يغيب الفكرة ، فيحيّم الغموض على التسلسل الحدثي الذي يفقد توازنه.

ويتبيّن لنا الحدث المفاجئ الذي يشكّل وصلا حبكيا بين حدثين رئيسيين في قصة يوسفف فيما يلي :

2-1- السيّارة: قال تعالى: ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلاَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ، وَشَرَوهُ بَثَمَنِ بَحْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَة وَكَانُواْ فيهِ مِن الرَّاهِدِينَ ، وَقَالَ الَّذِي اَشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لامْرَأَتِه أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَخذَهُ وَلَدًا ﴾ (2) فنحن نتصور فجأة السيّارة وقد أدلى ساقيهم دلوه ليرد الماء ، فإذا به يلتقط غلاما كان بشارة خير لهم فنحن نتصور فجأة السيّارة وقد أدلى ساقيهم دلوه فيطالب به ، وصيّروه بضاعة ، فحُمل يوسف – عليه السلام – إلى مصر ، ليباع عبدا ، وينشأ في بيت العزيز.

لقد أمدّنا هذا الحدث المفاجئ ببعد فنّي يتمثّل في التنسيق بين الحدث السابق وهو كيد الإحوة ليوسف والحدث اللاحق وهو مراودة امرأة العزيز له عن نفسه .وبعد موضوعي بحيث أنّه حمل إلينا معلومة عن ذلك العهد المتمثّل في عهد الاسترقاق .

لذا حضور هذا الحدث في التدفق السّردي كان أمرا ضروريا لتشكيل بناء فنّى محكم النّسج.

#### : -2-2 الشاهد

قال تعالى ﴿ وَاسُتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلَكَ سُوءًا إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ،قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ ، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن

<sup>1-</sup> المرجع السابق ، ص: 225.

<sup>2-</sup> سورة يوسف ، الآيات: 19، 20، 21.

# الصَّادِقِينَ ، فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾ (1)

لقد شغف يوسف امرأة العزيز حبا ، فراودته عن نفسه ، فأبي الترول عند رغبتها ، وأعرض عن ذلك ولمّا لاذ بالفرار نحو الباب قدّت قميصه من دبر ، فإذا السيد بالباب ، وتوجّه امرأة العزيز أصابع الإتمام ليوسف لتبرئة نفسها ، بل تقدّم للسيّد حكم الجزاء عقابا ً بالسّجن أو العـذاب الألـيم ، في قولها أو مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، ويجيب يوسف بثقـة همي راودَتْني عَن نَفْسي .

فكلا الطرفين يتهم الآخر ، وليس هناك من دليل يحسم القضية سوى القميص ، وفجاة يتدخل شاهد (<sup>2)</sup>من أهلها – ونحسبه عنصرا طارئا على التدفق السردي – ، فكان القميص هو دليل براءة يوسف ، ذلك أنّه قُدّ من دبر .

ولهذا الحدث المفاجئ (تدخل الشاهد) بعد فنّي ، إذ له دوره في نسج الحبكة القصصية ، فهو أثبت براءة يوسف ، ممّا أدّى إلى بقائه في القصر ، وتراوده امرأة العزيز عن نفسه من جديد ، ولمّا يئست منه نفذّت تمديدها بالسّجن.

أمّا البعد الموضوعي لهذا الحدث ، فيظهر في شهادة الشاهد التي تكشف على أنّهم أصحاب حكمة ومنطق سليم .

#### 2-3- دخول الفتيين مع يوسف السّجن :

وقع فجأة أن تم إدخال يوسف السجن مصطحبا بفتيين ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ قَالَ الْحَدُ إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئَنَا أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئَنَا بَتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (3)، فدعاهما يوسف إلى توحيد الله ، وبعد تأويله لرؤيا الفتيين ﴿قَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ ﴾ (4) ، الذي ستسقيه خمرا حينما تقبل عليه (وصفي عند الله بصفتي وقص عليه قصتي لعلّه يرحمني وينتاشني من هذه الورطة ) (5) التي أوقعت فيها .

ويرد طارئ فنّي آخر هو النسيان (صفة طرأت على التدفق الروائي ، وقد نصيب الحقيقة إذا قلنا أنّها طرأت فجأة في السّرد ، ﴿ فَأَنسَاهُ الشّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ﴾ ، وهذه الصفة الاعتيادية وهي نمط من السلوك العفوي - إذا جاز هذا - يتلبّس الإنسان الفطن ،فيعيقه عن أداء مهمته التي أعدّ نفسه جيدا

<sup>1-</sup> سورة يوسف ، الآيات :25، 26، 27، 28.

<sup>2-</sup> قيل : صبي في المهد ، وقيل : رجل له فهم وعلم من خاصّة الملك ، وقيل هو زوجها .

أنظر : السيوطي : مفحمات الأقران في مبهمات القرآن ، ص: 122.

<sup>3-</sup> سورة يوسف ، الآية : 36.

<sup>4-</sup> سورة يوسف ، الآية : 42.

<sup>257</sup> : الرمخشري : الكشاف ، ج2 ، ص

للقيام بها ، أو يؤخّر الإنسان عن موعد ضربه أو يكون سبباً مباشراً لسلبية يقع فيها الإنسان ، والنّسيان — إن كان من يوسف أو كان من الفتى الذي نحا وأظنّه كذلك – ، فقد استغلّه المنهج القرآني أحــسن استغلال لكي يؤدّي دوره في التراخي الزمني الذي قضاه يوسف في السجن ) (1) .

ونستنتج من هذا أنّ النسيان طرأ على الوتيرة الحدثية ، إذ لعب دوره في التراخي الزمني الـــذي لبشـــه يوسف في السجن " بِضْعَ سنِينَ " ، إلى أن تحين المناسبة وهي " رؤيا الملك" ، فيؤوّل له رؤياه ، ويخرج من السجن ليتولّى خزائن الأرض .

ولا نبعد مصدر النسيان ألا وهو الشيطان ، الذي يبيت العداوة لأنبياء الله ، وقد (بيّنت بعض آيات القرآن أنّ الشيطان يجد في استعداد الإنسان للنسيان مدخلا للتأثير عليه ، فيجعله يسهو أحيانا عن بعض الأمور الهامّة التي فيها مصلحته ، كما يجعله أحيانا أحرى يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى ، ويهمل في إطاعة أوامره ... ومن أمثلة ذلك أيضا ما جاء في قوله تعالى ﴿ وَقَالَ للّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴾ يوسف : 42) (2)

فلهذا الحدث المفاجئ ( النسيان) دوره في إنماء الحدث وإثرائه ، وتصعيد الحكاية إلى بلوغ ذروتها .

ويتضّح لنا ممّا سبق دقة التفاعل بين الأحداث الرئيسية والأحداث المفاجئة الطارئة ، فكان التلازم بينهما وثيقا في مهمّة إنهاء القصة وتبليغ الغاية الدّينية .

ويجدر بنا الإشارة إلى أنّ التسلسل السببي للأحداث الذي بنيت عليه قصة يوسف يصاحب التتابع المنطقي لأبعاد الزمن السردي ، فيسير الحدث والزمن في خطيّة واحدة ، ذلك أنّ ( العلاقة التراتبية في البناء التتابعي تخضع للتسلسل المنطقي والسببية ) (3).

فالفاعلية الزمانية في قصة يوسف تأخذ منحى خطياً طولياً على الصعيد السردي ، تتوالى فيه الأحداث وتتعاقب في نظام محكم معجز ، إذ تطابقت نقطتي البداية والنهاية في قصة يوسف ، وهي بهذا رسمت نموذجا متفردا في تحسيد هذا البناء الفنّي الذي مهما تفنّن أي قاص في تمثيلها في عمله الفنّي ، فإنّه يظلّ عاجزاً عن بلوغ هذه الصورة الفنيّة الفريدة .

ويمكن تمثيل النظام الحدثي وعلاقته بحبكة الرؤيا في المخطط البياني التالي :

<sup>1-</sup> د. خالد أحمد أبو حندي : المرجع السابق ، ص: 229.

<sup>2-</sup> د. محمد عثمان نجاتي : القرآن وعلم النفس ، دار الشروق ، ط6، 1417هــ/1997م، صص: 197، 198.

<sup>3-</sup> د. مها حسن القصراوي : الزمن في الرواية العربية ، المؤسسة العربية للدّراسات والنشر ، ط1، 2004، ص : 65

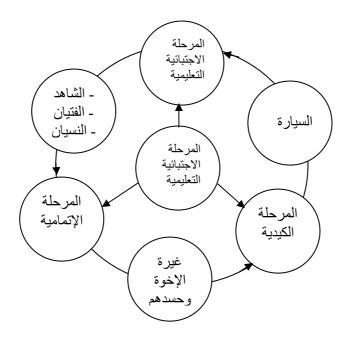

النظام الحدثي وحبكة الرؤيا

تقوم قصة يوسف على حبكة الرؤيا، التي أوّلها سيدنا يعقوب في ثلاث محاور سردية مكثّفة هي:

- المرحلة الكيدية.
- المرحلة الاجتبائية التعليمية.
  - المرحلة الإتمامية.

وتمثّل هذه المحاور الأحداث الرئيسية للنظام الحدثي للقصة، تتحلّلها أحداث مفاحئة طارئة هي:

- غيرة الإخوة وحسدهم.
  - السيارة.
- الشاهد، الفتيان، النسيان.

تتسلسل هذه الأحداث (الرئيسية والمفاحئة)، وتتداخل مع بعضها البعض بشكل محكم، بحيث يصل كلّ حدث مفاجىء بين حدثين رئيسيين ممّا يحقّق مبدأ السببية المنطقية التي يقوم عليها النظام الحدثي للقصة.

#### المبحث الثالث: المكانية في قصة يوسف

إنّ الأمكنة الواردة في قصة يوسف لها صلة بنمو بنائها القصصي ، فالنظام المكاني لهذه القصة يحكمه قانون الحبكة القصصية الذي يسير باتجّاه تحقيق الغاية السردية وهي إثبات النبوّة .

ولم يذكر السرد القرآني كلّ أمكنة القصة ، وإنمّا ذكر البعض وغفل عن أخرى ، وهذا وفقا لما يقتضيه الغرض الدّيني وما ينتهجه من تفاعل غائي لجينات السرد هدفه تحقيق الغاية الدّينية.

إنّ هذه الأمكنة التي ذكرت جعلت للسّرد مرتكزه الافتتاحي اللازم ، فالتصريح بكلّ مكان على الصعيد السردي يمهّد لمرحلة سردية متفرّدة في حياة يوسف ، وهذا يكشف عن حاجة السّرد إلى المكان.

وفي معالجتنا للحيّز المكاني في قصة يوسف ، سوف نتتبّع مسار الفاعل الرئيسي في تنقله من مكان إلى آخر ( الهجرة المكانية) ، وقد صبغت معجزة الرؤيا اليوسفية هذه الهجرة ( باللاستقرار وبالتذبذب في المسارية ) (1) ، إذ تقرّرت في قصة يوسف " مكانية خماسية " ذات ارتباط مباشر برؤيا يوسف و تأويل يعقوب لها .

وردت في الرؤيا وفي تأويل يعقوب المكثفين المؤشرات المكانية التالية :

فيكيدوا لك كيدا حكانية الكيد.

يجتبيك ربّك كانية الإحتباء كانية الإحتباء

يعلَّمك من تأويل الأحاديث ─ مكانية تعليم التأويل.

يتّم نعمته عليك → مكانية الإتمام .

نستنتج أنّ مكانية السجود ( ساجدين) شكلّت تقنية مستقبلية اختزلت الأمكنة التفصيلية ( مكانية الكيد ، مكانية الإجتباء ، مكانية تعليم التأويل ، مكانية الإتمام ) ، وبثّت الرمز التأويلي لتنفك شيفراته على أرض الواقع .وعليه يمكننا القول أنّ مكانية السجود هي مجموع الأمكنة الأربع ، وهذا الإعجاز الرؤياوي ضبط المكان ضبطاً رمزيا.

<sup>. 161</sup> مسليمان عشراتي : الخطاب القرآبي ، ص: 161.

فتحديد كلَّ مكان في قصة يوسف لا يخرج انتماءه عن حيّز المكانية الخماسية ، وقصة يوسف ببنيتها التعبيرية الفنيّة الجليّة ، اتّسعت فيها المكانية (لتشمل فضاء البادية والحاضرة معا)<sup>(1)</sup> ويمكن توضيح ذلك في الخطاطة التالية :

البيئة المكانية لقصة يوسف

#### مكانية القصّة اليوسفيّة

#### 1 − 11 − 1

إنَّ الحدث في هذه القصة يرتبط بسيرة صبي استُشرف له بالنبوّة ، فتتدرج به الوقائع من البادية إلى الحاضرة لتصل به إلى قدره الإستشرافي ، وهذا التدرج ينشأ عنه انتقال مكاني ، تتحدّد على مستواه الأحداث ، وكلّ مكان في تحديده للحدث يفيض بدلالات تكشف عن جمالياته ، وعن براعة الـسرد القرآني ودّقة نسجه لهذا المكوّن السردي (المكان) .

ونحاول استخراج دلالات كلّ مكان كالتالي :

#### 1-1 البادية :

أ- بيت يعقوب: وهو مكان ضمني لم يصرّح به سياق القصة القرآنية ، وفيه نشأ يوسف -عليه السلام- ، فغرف من إمدادات السلف المصطفى وبركاته ( النبوتين الإسحاقية والإبراهيمية) ، وهو مكان قداسي فهو بيت النبوة ، يجمع بين النبي الأب: يعقوب - عليه السلام- والنبي الابن: يوسف - عليه السلام- ، وذلك ما أفاض على المكان شعائرية ونوراً سماوياً ، لأنّه مركز إشعاع لرسالة الله في الأرض ، ويتواجد في أحضان البادية.

<sup>1-</sup> المرجع السابق ، ص: 160.

ب - الجب: مكان مغلق منخفض في الأرض ، ويقع (على طريق القوافل التي تبحث عن الماء في مظّانه في الآبار ، وفي مثل هذا الجب الذي يترل فيه ماء المطر ، ويبقى فترة ، ويكون فيه بعض الأحيان حافاً كذلك ) (1)، وهو مكان هُجّر إليه سيدنا يوسف هجرة لا إرادية ، إذ يمثل ( المحطة الإقصائية المقررة) (2)، وكان احتياراً أجمع عليه الإحوة بعد تشاورهم في كيفية للتخلّص من يوسف ليخلص لهم وحه أبيهم ، فكان في نظرهم رقعة جغرافية سحيقة ، فهو دلالة على العزلة والنفي ، لأنّه مكان عميق موحش ، مظلم ومخيف ، إلا أنه كان بالنسبة لسيّدنا يوسف - عليه السلام - حلوة نبوية ، ظهرت فيها حكمة الله تعالى في مؤانسته لهذا الغلام الصبي ، الذي نزلت عليه السكينة ، فأتمن أمر ربه ﴿وَأُوحُينَا إلَيْهُ عَلَى المكان حَوِّ لَكُنَا المُوحِي الإلهي داخل الجب أضفى على المكان حَوِّ الطمأنينة ، فالبَعر في هذا النسيج السّردي يخرج من ماديته من عالم المنظومات المرئية باحثا عن فسسحة المكان المادي اللامرئية التي تظهر بعد تقصّي الدّلالات ، فالجب بحدرانه المرتفعة ، ينعزل عن العالم الخارجي إلا أنّ الاتصال الروحي خرق هذه الحواجز ممّا وسّع المكانية .

1-2- الحاضرة: يشير السرد القرآني إلى الانتقال المكاني من بيئة بدوية إلى بيئة حضرية في قوله تعالى الوَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِإِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ ﴾ (4) ، إذ تشكّل "مصر" في هذه القصمة الحد المكاني الفاصل بين وضعين مكانيين متضادين ( البيئة البدوية ، البيئة المصرية المدنية المتطورة) ، وقد وقعت معظم حوادث قصة يوسف في مصر ، ففيها كان التمكين ﴿وَكَذَلِكَ مَكُنّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ ﴾ (5) ، فكانت مشيئة الله أن مكن ليوسف في أرض تشهد حضارة ورقياً على باقي الأمم بأن جعله أميناً على خزائن الأرض .

أ- بيت العزيز: إنّ المكان هو المحدّد لخصوصية اللّحظة الدرامية المعالجة ، إذ كانت مراودة امرأة العزيز ليوسف – عليه السلام - في بيتها ، ويُبرز لنا التصوير الفنّي القرآني هذا المشهد الذي يكشف عن تغلّب الطبع الغريزي للمرأة المنحرفة على تحكيم عقلها ، إذ لا نتصوّر أنّ امرأة العزيز في مكانتها الاجتماعية الرفيعة ، تتمنّى أن تقيم علاقة مع شاب بسيط ، عبد ضعيف ، ولكن جمال يوسف وحسنه الذي لم يصرّح به سياق القصة ، وإنمّا أوحت به الألفاظ ، في قوله تعالى ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطّعْنَ أَيْدَيهُنّ وَقُلْنَ حَاشَ للّه مَا هَذَا بَشَرًا إنْ هَذَا إلا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾ (6)

<sup>.1976 :</sup> في ظلال القرآن ، م4 ، ج 12-18، ص : 1976. -1

<sup>2-</sup> المرجع السابق ، ص: 161.

<sup>3-</sup> سورة يوسف ، الآية : 15.

<sup>4-</sup> سورة يوسف ، الآية : 21.

<sup>5-</sup> سورة يوسف ، الآية : 21.

<sup>6-</sup> سورة يوسف ، الآية : 31.

فجمال يوسف الأحاذ ، أعمى بصيرها ، وأفقدها توازلها ، وتجاهلت في لحظات أنّه حادمها ، وكلّ ما بمرت به هو جماله الذي أسرها ، والذي شغفها حباً.

والأبواب المغلّقة قد دلّت على إحكام الغواية والفتنة ، كما أشار تعدد الأبواب إلى فخامة القصر ، الذي يمثّل مكان الكينونة بالنّسبة لامرأة العزيز.

وقد يتساءل البعض. ما دلالة لفظة "البيت" في قوله تعالى: ﴿ وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا ﴾ (1) ؟ إنّ أصل البيت مأوى الإنسان بالليل (2)ف ( البيت ، والمبيت ، والمبات في اللّغة معناه واحد ، وهو المكان الذي يقيم فيه المرء في الليل ، وإن لم ينم فيه ، ولهذا دلالته الكبيرة في التفريق بين الدار والبيت فالدار هي مكان للإقامة والنوم ، والاجتماع والسمر ... إلخ ، بينما البيت هو مكان للإقامة ليلا فقط أي أنّه لا يتسمّع في الأصل إلاّ لهذا الغرض ) (3)، وعلى هذا الأساس نعتقد أنّ ورود لفظة " البيت" في قوله تعالى ﴿ وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا ﴾ للإشارة إلى زمن وقوع المكيدة وهو الليل ، فبهذا تحقّق للمكان بعده الرابع وهو " الزمان" .

وهذا يؤكّد أنّ القرآن (يتقن انتقاء اللفظة ويحرص على أن تكون سائغة في التركيب ، وقد يكون لهذه اللفظة مرادفات عدّة ، ولكنّه يؤثر الإتيان باللفظة التي يكون معها إصابة المعنى ) (4)، وهذا من جماليات الأسلوب القرآني .

ويتفشّى خبر المراودة بين نساء المدينة ، فيحكمن على امرأة العزيز بأنّها ضالة مسيئة ، ويكشف السرد القرآني لهذه المجالية المكانية (المدينة) عمّا تحمله من دلالات الانحراف الاجتماعي .

ولأتنا في مقام الحديث عن بيت العزيز ، وما وقع فيه من مراودة ، يجدر بنا الإشارة إلى وجود تمحيصية إلهية في قصة يوسف ، جمعت في الحب بين يوسف وامرأة العزيز ، والحب بين موسى والفتاة فكلاهما استهوقهما امرأة ، إلا أن في حب يوسف كان الاستهواء لغرض مشين مخل بالحياء ، منافي لتعاليم وأخلاق ديننا الإسلامي . أمّا في حب موسى ، فكان الاستهواء لغرض شرعي يتفق ومبادئ الدين الإسلامي .

ب- السجن: كان السجن أحبّ إلى سيدنا يوسف - عليه السلام- ممّا تعرّض له من غوايــة مــن مراودات هؤلاء النسوة ، فعلى الرّغم من كونه مكان ضيق موحش ، تُسلب فيه حرية المرء ، إلاّ أنّه لم

<sup>1-</sup> سورة يوسف ، الآية : 23.

<sup>2-</sup> سميح عاطف الزين : معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم ، مجمع البيان الحديث ، الدار الإفريقية العربية ، ط4، 2001، مادة (بيـــت) ص: 141.

<sup>3-</sup> شاكر النابلسي : جماليات المكان في الرواية العربية ، المؤسسة العربية للدّراسات والنشر ، ط1، 1994، ص

<sup>4-</sup> محمود السيد حسن مصطفى : الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية ،مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية، ط1، 1981، ص: 81.

يؤتّر في يوسف ، إذ كان في السجن داعياً إلى الله ، فاكتسى المكان إيماناً ونوراً ، لذا لم يكن السجن مكانا معاديا ، بل كان مكاناً آمناً ليوسف ، حتّى لا يقع في مراودة أخرى مع امرأة العزيز التي حكّمت شهوتما على عقلها .

والسجن ظاهرياً يعتبر مكاناً ضيقاً ، يحجز المرء عن ممارسة أعماله ، فالإنسان في السجن يشعر بـضيق وغربة مكانية يفرضها بناء السجون ، وهيكلها العام ، ومنظرها الموحش والمرعب .

إلاّ أنّه لم يؤثّر في يوسف ، إذ كان في السجن داعياً إلى الله ، فاكتسى المكان إيماناً ونوراً ، لذا لم يكن السجن مكانا معاديا ، بل كان مكاناً آمناً ليوسف ، حتّى لا يقع في مراودة أخرى مع امرأة العزيز التي حكّمت شهوتها على عقلها .

والسجن ظاهرياً يعتبر مكاناً ضيقاً ، يحجز المرء عن ممارسة أعماله ، فالإنسان في السجن يشعر بضيق وغربة مكانية يفرضها بناء السجون ، وهيكلها العام ، ومنظرها الموحش والمرعب .

إلاّ أنه بالنسبة ليوسف شكّل مكاناً للإقامة الجبرية للجسد فقط، فكان سجناً ماديّاً، ولم يكن سجناً معنوياً، إذ دعى فيه الفتيين اللّذين معه (الساقي و الخباز) إلى نبذ الأرباب المتفرقين، و عبادة الله الواحد القهار، و قد مهد عليه السلام لهذه الدعوة نفسها بما يكسب به قلبيهما، و يستميلهما إلى دين الله بأن أشار إلى العلم اللّدين الذي خصّه الله به، و هذا ما أعطاه مقدرة على تأويل الأحاديث و تعبير الرؤى و قد خصّه الفتيان بطلبهما منه أن يعبّر رؤياهما، فأودعا فيه ثقتهما، لأتهما توسّما فيه حسن الخلق و وحداه رجلاً صالحاً، و هذا ما هيّاً له الجوّ، لأن يدعوهما إلى دين الله الواحد.

و يمكننا القول أنّ السجن هو المكان الذي اكتمل فيه وعي النبي، و حرج يوسف عليه السلام من السجن، بعد أن أوّل رؤياه الملك و ثبتت براءته.

حــ - الملك: لم يصرّح السرد القرآني بهذه المكانية، بل وردت ضمنية في سياق القصة القرآنية، و فيها مكّن الله ليوسف في الأرض، فكان يدير حزائنها، و حلت سنوات القحط و الجدب، فكانت القوافل البدوية تقبل للاكتيال من مصر كإخوة يوسف، لذا جمعت مكانية الملك بين المدينة و البادية و فيها تحققت رؤيا يوسف بسجود أبويه و إخوته له.

و تنتهي القصة بالجمع بين المكانية الوضعية و المكانية الغيبية في قول يوسف ﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِن الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرة تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ (1) و هذا لغرض ديني يتمثل في اقتران العمل الدنيوي بالجزاء الأحروي، و في هذا الرابط الاحتزالي المكتّف ابتعاض للزمن و للمكانية، و هو يشكّل حاصية من

- 111 -

<sup>1-</sup> سورة يوسف ، الآية : 101.

خصائص البناء الفنّي لهذه القصة، حيث يُبتعض المكان من السرد، لأنّه لا يملك فعالية من في نسج القصة، أو في تحريك متتالية التصاعد الدرامي للحدث، كالطريق الواصل بين قصر الملك و السجن، إذ أشار إليها فعل ( فأرسلون) الذي جاء على لسان الناجي، و هو مكان مطوي معلوم لدى الناجي حُذف من السرّد لأنّ فعاليته في بناء الحبكة الفنية تكمن في غيابه.

و مثله الطريق العبوري بين البادية و مصر، الذي تصوّره الألفاظ ( و جاء إخوة يوسف ) ، ( و إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلّهم يرجعون ) ، ( فلمّا رجعوا إلى أبيهم ) ، ( لن أرسله )، (لّما دخلوا على يوسف)

يمثّل هذا الطريق مكانية انتقالية اكتفى السرد القرآني بالإشارة إليها، إذ لو ذكرت في السرد لاختلت لحمة المكانية الحديثة فكان حذفها ذكراً معجزاً.

إنَّ الأمكنة الواردة في قصة يوسف، تعطي لنا صورة عن الطابع الاجتماعي العام للقصة، و عن الظروف البيئية التي عاش فيها يوسف عليه السلام.

و يركّز السرد القرآني على إضاءة الجوانب المكانية التي لها فاعلية في بناء الحبكة القصصية لتبليغ الغاية الدينية.

#### 2 - علاقات المكان:

سورة يوسف كلها لحمة واحدة تقوم على حبكة متينة تبدأ بالرؤيا و تنتهي بتأويلها، و تتركب هذه اللّحمة من بنيات دلالية ترتبط برباط معنوي واحد، تشترك فيه يتمثّل في وحدة الموضوع الذي تدور حوله. و إنّ التماس تلك الوحدة يكشف لنا عن نسيج في غاية الائتلاف و التآلف، يتحقّق عبر التّقدم القرائي للمسار التطوري لمتتالية الخطاب.

و تمثّل «حبكة الرؤيا» البنية الدلالية الكبرى، التي تندرج ضمنها بنيات دلالية صغرى و في كلّ بنية تنشأ علاقات بين أجزائها المكوّنة لها، هذه العلاقات تكشف عن انسجام هذه الأجزاء و تآلفها لتأدية مهامها في تشكيل البناء السردي للقصة كالبنية المكانية التي تفيض بدلالات لا يصرّح بما الخطاب القرآني تصريحاً مباشراً، و لكن عن طريق الاستقراء و الاستدلال تمّ استنباط مجموعة من الدّلالات المشتركة بين الأمكنة.

إنّنا نستشعر في ظلال الأمكنة الثلاث ( الجب، بيت العزيز، السجن) التي صرّح بها السّرد القرآني، جملة من الدّلالات تكشف عن وحدة النص تنمّي الحبكة الفنيّة و تنتمي إليها، و هذه الأمكنة وردت مرتبة في التدفق السردي ترتيباً تسلسلياً له دور فعّال في تأويل الرؤيا، فكلّ مكان يختص بدلالاته التي تنبّئ عن حالة سيدنا يوسف - عليه السلام - و تعطي لنا ملامح عن مراحل حياته، لذا نجد

العديد من الباحثين أمثال "د.حسن محمد باجودة "  $^{(1)}$  يقسمون حياة يوسف - عليه السلام - إلى أطوار ثلاثة مرجعيتها الأمكنة الثلاثة المذكورة، لما لها من فاعلية في مسار حياة يوسف عليه السلام -

إنّ قصة يوسف تتدرّج فيها متواليات الحدث وفق تغير متواصل للأمكنة التي تستمد ترابطاتها و تلازماتها الدّاخلية من حبكة القصة، التي تقترن بعلاقات بنائية بين الأمكنة .

و لكلّ مكان وظيفته و طبيعته و موقعه داخل نظام مموضع يقرن سمات جغرافية بسمات مجتمعية، و تمثّل هذه الأمكنة متغيّرات في مسار حياة يوسف، بعد أن كان يحي حياة طيّبة في كنف والده حسده إخوته على ذلك فدبّروا له مكيدة ليخل لهم وجه أبيهم، فلا يشاركهم أحد في حبّه وعاطفته فرموه في غيابة الجب، و هنا يظهر المنعطف الاوّل في مسار حياته.

و جاءت سيارة فأدلى واردهم دلوه في الجب، فإذا بغلام كان بشارة لهم، فباعوه بثمن حس و اشتراه عزيز مصر و أوصى امرأته أن تكرم متواه، عسى أن ينفعهم أو يتخذوه ولداً، فقصر العزيز يمثّل المنعطف الثاني في حياة يوسف عليه السلام حيث نضج فيه و اكتملت رجولته، فكان آية في الجمال، و راودته امرأة العزيز على نفسه، فأبي و فضّل السجن على ارتكاب الفاحشة.

و دخل يوسف السجن و معه فتيان فدعاهما إلى توحيد الله و نبذ الأرباب المتفرقة، و أوّل لهما رؤياهما، و بعد أن فسرّ الرؤيا طلب من الذي ظنّ أنّه ناج منها، أن يذكره عند سيده الملك، فأنساه الشيطان ذلك ،و كاد يوسف يبقى في السّجن لولا رحمة الله الواسعة، فشاءت إرادته أن يرى الملك رؤياه ﴿ وَقَالَ الْمَلكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَات سَمَانَ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَات يَا أَيُّهَا الْمَلكُ أَفْتُوني في رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ للرُّؤْيًا تَعْبُرُونَ ﴾ (2)

و عجز القوم على تأويل رؤيا الملك، فأشار عليهم الناجي بيوسف لعلمه بتأويل الرؤى، فأوّل رؤيا الملك و خرج يوسف من السجن إلى أرض التمكين حيث كان أميناً على خزائن الأرض.

و القصة في سرد هذه المنعطفات، كانت تدحرج الحدث على أرضية المكان و تؤشر لإحداثياته بالقدر الذي يضبط حركته عبر المسار القصصي ( فالمكانية في قصة يوسف قد أخذت بعداً بيوغرافياً خاصاً، متعلقاً بمجرى حياة الفاعل النبي عليه السلام من حيث تطورها الزماني و المكاني) (3). فالمكانية في قصة يوسف تشكّل محطات انعطاف في حياته ( فقد صاحب نماء الفعل العمري ( الزمني) تحوّل و حركية في إقامته المكانية) (4)

<sup>1-</sup> أنظر: الوحدة الموضوعية في سورة يوسف عليه السلام، ص: 350-363.

<sup>2-</sup> سورة يوسف، الآية 43.

<sup>3-</sup> د.سليمان عشراتي: المرجع السابق، ص: 161.

<sup>4-</sup> المرجع نفسه، ص: 161.

إنّ التجربة الحياتية التي عاشها الفاعل الرئيسي في مختلف أطوارها و محطاتها تكشف عن الاستقرار المكاني الذي اتّسمت به مسارية الفاعل فقد راوحت بين الهبوط و الصعود الاجتماعيين. كما أنّ مختلف الأنساق المكانية في قصة يوسف تشكّل ثنائيات تضادية لها دور في عمق الدّلالة و بعد المعنى فهي ( تسهم بشكل مباشر في طرح القضايا التي تتعلّق بقيم الفرد و المجتمع، الأصالة و الانتماء الحضاري) (1). و قد سلّط الضوء على الأماكن التي تجري فيها الأحداث، و هذا وفقاً للتشكيل الضمني للبناء العام للقصة.

إنّ الحبك المكاني في قصة يوسف يُظهر مجموعة من العلاقات القائمة بين الأمكنة الثلاثة التي تندرج في نظام مكاني دقيق، إذ يثير المكان الحاضر المكان الغائب الذي يؤكد هو الآخر حضور المكان. و تشترك هذه الأمكنة في مسألة الداخل و الخارج ( التقاطب المكاني )، أي الانتقال من المكان الداخلي إلى الفضاء الخارجي، و نوضّح ذلك كالآتي:

- إدخال يوسف الجب و إخراجه منه.
- إدخال يوسف بيت العزيز و إخراجه منه.
  - إدخال يوسف السجن و إخراجه منه.

و كان يوسف في هذه الأمكنة الثلاث مسلوب الحرية، إذ هناك حواجز قيدته بدءاً بالجب فبيت العزيز فالسجن، و هذا يكشف عن البعد النفسي لها، فهي كلّها أمكنة ضيّقة مغلقة ضاغطة بالنسبة للفاعل الرئيسي، تقوم على ثنائية الانغلاق و الانفتاح.

و إنّ البعد المكاني في قصة يوسف يكشف عن سيرورة الزمن ، إذ يتحوّل الزمان إلى صورة مكانية محسوسة يدلّ الانتقال المكاني في القصة على استمراريته.

و ما نستخلصه ممّا سبق أنّ الأمكنة في قصة يوسف تقوم على التلاحم الذي يجمع بينها، فتتوحد دلالتها لتصبّ في قالب واحد هو البنية الكبرى للقصة المتمثلة في الرؤيا، فيحدث الانتقال المكاني على الصعيد السّردي من مستوى إلى مستوى آخر في اتجاه متقدّم لتأويل الرؤيا.

و يمكننا توضيح التقاطب المكاني في قصة يوسف بالشكل التالي:

<sup>1-</sup> د.أحمد طالب: جماليات المكان في القصة القصيرة الجزائرية، دار الغرب، د ط، د ت، ص: 16.



# التقاطب المكـــاني في قصـــة يوســف

يتضح لنا من الشكل أعلاه أن كل من (الجب، بيت العزيز، السحن) تشكّل أمكنة ضاغطة بالنسبة ليوسف العَلِيُّلْ، ذلك أنّه كان مسلوب الحرية فيها، إذ لم يكن له رأي في الدخول إليها أو الخروج منها، وعلى الرّغم من أنّها أمكنة عازلة عن العالم الخارجي، إلا أنّه كان دائم الاتصال بخالقه، ففي الجب نزلت عليه السكينة فأتمن أمر ربه ﴿ وَأَوْ حَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّنَتُهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ فبهذا الوحي الإلهي اطمأن قلبه.

وفي بيت العزيز ، تعرّض لمراودة امرأة العزيز التي همّت به وهمّ بها لولا أن جاءه برهان من ربه منعه عن ذلك ، كما تظهر صلته بخالقه في دعوته بأن يصرف عنه كيد نسوة المدينة ، فاستجاب له ربه ودخل يوسف السجن ومعه فتيان فدعاهما إلى توحيد الله ، ونبذ الأرباب المتفرقة .

لذا يمكننا القول أنّ هذه الأمكنة في مظهرها الخارجي تشكّل أمكنة ضيّقة مغلقة ، عازلة عن العالم الخارجي. إلاّ أنّ رعاية الله ليوسف الذي كان دائم الاتصال بخالقه ، لم تشعر يوسف بالحواجز المكانية وبحدودها الهندسية ، وإنّما انكسرت هذه الحواجز لتكتسب المكانية سمة الإتساع.ولا يفوتنا أن نشير إلى أنّ أماكن القصة اليوسفية كلّها أماكن وضعية ، وهذا لأنّها تتعلّق بحياة الفاعل الرئيسي في الوجود الدنيوي ، لتحقيق الغرض الدّيني المتمثّل في "إثبات النبوّة" ويكون في هذا الواقع الملموس .

# المبحث الربع: الرؤيا والمنظومة اللغوية

الرؤيا في مفهومها اللغوي هي ما رأيته في منامك ، وجمع الرؤيا رؤى – بالتنوين – (1)، وقد بدأت قصة يوسف بالإشارة إلى الرؤيا التي رآها يوسف – عليه السلام – في منامه ، قال تعالى : ﴿ يَا أَبِتَ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُو كُبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾ ، وفي قصّ يوسف الصبي على أبيه رؤيته ، نستشعر نوعا من المفاجأة بالنسبة ليوسف في رؤيته ، ولعل هذا ما جعله يؤكد حقيقة ما رآه في قوله : ( رأيت ، رأيتهم ) ، لشدّة المفاجأة ولإحساسه بصدق الرؤيا ( وإنّما أحبر يوسف – عليه السلام – أباه بهاته الرؤيا ، لأنه علم بإلهام أو بتعليم سابق من أبيه أنّ للرؤيا تعبيرا ، وعلم أنّ الكواكب والشمس والقمر كناية عن موجودات شريفة ، وأنّ سجود المخلوقات الشريفة له كناية عن عظمة شأنه ، ولعلّه علم أنّ الكواكب كناية عن موجودات متماثلة ، وأنّ الشمس والقمر كناية عن أصلين لتلك الموجودات ، فاستشعر على الإجمال دلالة رؤياه على رفعة شأنه فأخبر بها أباه ) (2)، وقد عبّر يوسف عن هذه الكناية ( الرؤيا) بتركيب لغوي أدرك من خلاله والده يعقوب – عليه الـسلام – تأويل الرؤيا .

فالتركيب اللّغوي الذي يشتمل على الحلم والرؤيا يتألّف من دوال لغوية منسجمة تعدّ أحد أغاط الترميز البسيط ، ويطلق عليه ( التمثيل الكنائي Allegory ، الذي يعني أنّ الدّال له مدلول واحد) (3)، وهو يختلف عن الرمز الذي يعني ( الإيجاء ، أي التعبير غير المباشر عن النواحي النفسية المستترة التي لاتقوى على أدائها اللغة في دلالتها الوضعية ) (4) ، لذا تتعدّد دلالاته ، فهو تفاعل بين شيئين أحدهما ظاهر والآخر خفي (5) ، وطبيعة تفاعله هذا هي التي تولّد احتمالات دلالية متباينة ، إلا أنّه يتفّق معه في أنّ كليهما لا يصرّح بدلالته التي تتخفّى في النسيج اللّغوي الظاهر.

<sup>1-</sup> أنظر : ابن منظور : لسان العرب ، دار صادر ، م6، بيروت ، ط3، 2004، ص: 65.

<sup>2-</sup> محمد الطاهر ابن عاشور ، تفسير التحرير والتنوير ، (د ت) ، صص : 208، 209.

www:alwatan voice.info/arabic/pulpit/php. - د. كريم الوائلي : الإخفاء والإظهار - تأملات في سورة يوسف - 3.2006/5/8 يوم : 0.2006/5/8

<sup>4-</sup> د. محمد غنيمي هلال : الأدب المقارن ، دار العودة ، بيروت، (ب ط) ، 1983، ص: 398.

<sup>5-</sup> د. نصرت عبد الرحمان : في النقد الحديث - دراسة في مذاهب نقدية حديثة وأصولها الفكرية -، مكتبة الأقصى ،عمان، ط1، 1979، ص:151.

إنّ التمثيل الكنائي في سورة يوسف يظهر لنا في التعبير اللغوي عن رؤيا يوسف عليه السلام - فالتعبير اللغوي دال لغوي أمّا الرؤيا فهي مدلول مشهدي (صورة مرئية) ، برز للرائي (يوسف) وتُرجم ظاهريا في التركيب اللغوي ، ويبدو لنا هذا في قول يوسف لأبيه (يا أبت إنّي رأيت ...)، فهو يصف لغويا ما أدركته مخيّلته في أثناء نومه. إذاً التركيب اللغوي أو المنظومة اللّغوية تمثّل معادلا رؤيا ويا تنقل التشفير الرؤياوي الذي يتّم تفكيكه وتفسيره ، فتتضّح الدلالات ، فالرؤيا منظومة مشهدية دلالتها الظاهرة تتمثّل في الصور المرئية التي تشكّل دوال رمزية تحتاج إلى تفسير ، كذلك المنظومة اللغوية تشتمل على ظاهر لغوي لابد من فكّه وتفسير دلالاته.

لقد كان لكلا المنظومتين الأثر في البناء القصصي الفنّي ، فيعقوب – عليه السلام – فكّ ك المغرش المنظومة اللّغوية للرؤيا وفسرها تفسيراً لغويا ، أمّا يوسف – عليه السلام – لمّا ﴿ رَفَعَ أَبُويُهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا ﴾ (1) تضح غموض الرؤيا وظهر التفسير المشهدي للرموز ، فأدرك يوسف حقيقة رؤياه ، إذ قال ﴿ يَا أَبَت هَذَا تَأُويلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًا ﴾ (2).

ونحاول أن نقدّم تفسيراً لهذه العلاقة بين التركيب اللغوي ، والتشفير الرؤياوي من خلال الرؤى الواردة في قصة يوسف ، إذ تشتمل على أربع رؤى هي :

- رؤيا يوسف.
- رؤيا عاصر الخمر (الساقي)
  - رؤيا حامل الخبز (الخباز)
    - رؤيا الملك.

إنّ التركيب اللغوي في رؤيا يوسف – عليه السلام – ﴿ يَا أَبِتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُو كَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾ ، يدلّ ظاهره على رؤية كواكب وشمس وقمر تسجد ليوسف ، وهو يشتمل على قرينة تمنع أن تكون الشمس والقمر والكواكب هي المقصودة ، إذ ( لمّا كانت الحالة المرئية من الكواكب والشمس والقمر حالة العقلاء ، وهي حالة السجود نزّ لها مترلة العقلاء ، فأطلق عليها ضمير (هم) وصيغة جمعهم ) (3) ، فالسجود من صفات العقلاء ، وهذا دليل مانع أن ننسب السجود للكواكب والشمس والقمر ، التي تعدّ شيفرات أو دوال تدلّ على غير ما يراد به ظاهرها ، ولا تحتمل

<sup>1-</sup> سورة يوسف ، الآية : 100.

<sup>2-</sup> سورة يوسف ، الآية : 100.

<sup>3-</sup> محمد الطاهر ابن عاشور : المرجع السابق ، ص : 208.

دلالات متعدّدة كما هو الحال في التركيب المجازي ، بل الدال فيها يقابله مدلول واحد  $^{(1)}$ : الشمس يقابلها أم يوسف .

القمر يقابله يعقوب.

أحد عشر كوكبا يقابلها إحوة يوسف.

وما يؤكد أنّ للرؤيا مدلولا واحداً ثبوت الرمز الرؤياوي في التأويل ، فلا نجد تناقضا أو تخالفا بين الرؤيا وتأويلها ، إذ تشتمل سورة يوسف على أربع رؤى هي :

الرؤيا الأولى :

رؤيا يوسف – عليه السلام ﴿ يَا أَبِتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُو ْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾ (2)

التأويل : ﴿ وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَلْهُ لَا أَبِتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ لَ قَلْهُا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأُويلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ لَ قَلْهُ اللَّهُ عَلَهَا رَبِّي حَقًّا ﴾ (3)

الرؤيا الثانية : ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ (4) التأويل : ﴿ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقَى رَبَّهُ خَمْرًا ﴾ (5)

الرؤيا الثالثة : ﴿ وَقَالَ الآخَرُ اِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ﴾ (6) التأويل : ﴿ وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِه ﴾ (7)

الرؤيا الرابعة : ﴿ وَقَالَ الْمَلَكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتِ سِمَانَ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَــبْعَ سُـــنبُلاَتِ خُصْرِ وَأُخَرَ يَابِسَاتِ يَا أَيُّهَا الْمَلاُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّوْيَا تَعْبُرُونَ ﴾ <sup>(8)</sup>

التأويل : ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سَنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدَتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ ، ثُلَمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ ، ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ (9)

<sup>1-</sup> الإمامين الجلالين: تفسير القرآن الكريم ، تح : الشيخ محمد الصادق القمحاوي ، مكتبة رحاب ، الجزائر ، (دت) ، ص : 193.

<sup>2-</sup> سورة يوسف ، الآية : 4.

<sup>3-</sup> سورة يوسف ، الآية : 100.

<sup>4-</sup> سورة يوسف ، الآية : 36.

<sup>5-</sup> سورة يوسف ، الآية : 41.

<sup>6-</sup> سورة يوسف ، الآية : 36.

<sup>7-</sup> سورة يوسف ، الآية : 41.

<sup>8-</sup> سورة يوسف ، الآية : 43.

<sup>9-</sup> سورة يوسف ، الآيات : 47، 48 ،49.

وما نلاحظه في هذه الرؤى الأربعة أنّ فعل الرؤيا في رؤيا يوسف جاء ماضيا ، أمّا فعل الرؤيا في باقي الرؤى الثلاث فجاء مضارعا ، كما جاءت كلّ الرؤى مؤكدة بأداة التوكيد " إنّ" وقد كانت تنبؤات يوسف لهذه الرؤى كلّها صادقة ، لما علّمه الله من تأويل ﴿ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ ﴾ . ويمكن لنا توضيح الرمز الرؤياوي الثابت في التأويل في الجدول التالي :

| الثابت في التأويل | الرؤيا      |
|-------------------|-------------|
| السجود والعدد     | رؤيا يوسف   |
| الخمر             | رؤيا الساقي |
| الطير والأكل      | رؤيا الخباز |
| الرقم 7           | رؤيا الملك  |

إذا كانت رؤيا يوسف تشكّل المعنى الإجمالي لأحداث القصة التي وقعت لاحقا ، وفصّلت أحداثها متضمّنة بداية ولهاية وعقدة انحلّت بـ ( رأيتهم لي ساجدين )، فإنّ بقية الأحلام المطروحة في جسد القصة القرآنية لها أهميتها في الهيكل الكلّى للبناء ، وتمثّل حلقات تؤمّن التصاعد الدرامي للحدث .

إنّ تداخل هذه الأحلام في هندسة الحلم الأوّل يشكّل تقنية فنيّة رائعة لتغذية القصة وتنمية أحداثها ( فالحلم في القرآن هو تشكيل زماني استشرافي يتشخّص به الحدث المستقبلي على صورة رمزية توعز فيها الإرادة الإلهية إلى الفاعل بملابسات زمنيّة مقدّرة عليه )  $^{(1)}$  ، لذا يمكننا القول أنّ ( الرؤى والأحلام هي موضوع هذه القصة )  $^{(2)}$ ، ولا نقصد بالرؤيا الحلم الذي يرتبط بنفسية الحالم ومشاغله وإنّما الرؤيا الصادقة التي هي وحي من الله لخاصّة من عباده ، ( فقد أورد الإمام البخاري في حديثه المشهور بإسناده عن أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – ، قالت : أوّل ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلّم – من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم ، فكان لا يرى رؤيا إلاّ جاءت مثل فلق الصبح ...)  $^{(3)}$  ، وهذا إشارة واضحة على أنّ الرؤيا هي رمز موح ، وقناع يكتنفه شيء من الغموض والسّتر ، ينجلى في المستقبل ، فهي بذلك تغلب على حواجز الزمان والمكان واحتزال لهما .

إنّنا نلمس في قصة يوسف حبكاً عجيباً يتحسّد في حبكة الرؤيا التي تشكّل البنية الكبرى للقصة

<sup>107</sup>: ص : الخطاب القرآبي ، ص -1

<sup>2-</sup> سيد قطب: في ظلال القرآن ، ص: 1972.

<sup>.45 -</sup> د. أمير عبد العزيز : دراسات في علوم القرآن ، دار الشهاب ، الجزائر ، ط2، 1408هـ / 1988، ص : 45

وتتضمّن مستويين من الحبك : حبك طولي يتمثّل في توالي الآيات لتفسير المحمل ( الــسرد المكثّـف) وهذا من بين العلاقات الدّلالية التي توفّر للخطاب حبكاً ، حيث أنّ افتتاحية القصة تمثلّت في الرؤيا التي تعدّ سردا تكثيفياً محملاً ، أثارت المتلقى وحذبته لمعرفة ما يليه ، فهنا نلمس حبكا متدرجاً .

أمّا الحبك الكلّي أو الشامل ، فيكمن في بنية السورة كاملة ، فهي عبارة عن لحمة واحدة تبدأ بقص الرؤيا وتنتهي بتأويلها ، لذا يسير التدفق السردي قدماً في خط تأويل الرؤيا ، وبهذا تعدّ الرؤيا (بــؤرة الإثارة في الحاضر الروائي ، حيث انبثقت منها الأحداث معللة تعليلاً – سببيا مركبا -) (1) ، وهذا ما وفّر للقصة حبكاً محكماً.

ويتضّح لنا ممّا سبق أنّ الرؤيا تمثّل اختزالاً لأحداث مستقبلية ، وتكثيفاً رمزياً ذا أبعاد دلالية تـــشير إلى الواقع الموضوعي ، بل يمكننا القول أنّ الرؤيا في قصة يوسف ، هي "قصة رمزية " .

<sup>. 131 :</sup> ص : خالد أحمد أبو جندي : الجانب الفنّي في القصة القرآنية ، ص : 131 . -1

#### الخاتمة

بعد رحلة البحث هذه التي حاولنا من خلالها دراسة المكان وتحليله كبناء يدخل في تركيب بنية القصة القرآنية، بالإضافة إلى ظلاله التي تُكنُّ عن أبعاده الفنيّة والدّينيّة، والتي تظهر متّحدة في قالب فنّي جمالي إعجازي.

# يمكننا تلخيص أهمّ نتائج البحث فيما يلي:

- إنّ القصص القرآني يتفرّد بسرديته عن سائر الخطابات السردية الوضعية، ذلك أنّ المصدرية المحال عليها هذا القصص هي الله، فالمعطى السردي القرآني يفارق جذرياً المعطى الوضعي، من حيث مصدرية الحدث السردي، وغايته التي تمدف إلى تحقيق القابلية لدى المتلقى لمعانقة عقيدة التوحيد.
- إنّ القصص القرآني يمتاز بأسلوبه المعجز في سرد أحداثه، محققاً بذلك الغرض الأسمى في ظلّ السرد القصصي.
  - تتفاوت درجة تركيز السرد القرآني على أبنية القصة القرآنية، بحسب ما يخدم الفكرة الرئيسية.
- ترد الأمكنة في تدفق السرد القرآني بحسب ما تمليه الغاية الدّينية للقصة، وتشكّل هذه الأمكنة محطّات هامّة في مسار حياة الفاعل الرئيسي لها ظلالها المتدفقة بالعبر والعظات.
- إنّ تعدّدية الأمكنة واتساعها أو تقلصها تخضع للنظام الحدثي للقصة التي تقوم على حبكة تعتمد الترابط المتين بين أجزائها لتبليغ الرّسالة الدّينية، وهذا ما يوفّر خاصية التلاحم المكاني التي تظهر في انضمام أمكنة القصة الواحدة إلى خيط دلالي واحد يجمعها.
- يظهر الحبك المكاني في القصة القرآنية خاضعاً لمنطق الحضور والغياب الذي يسير وفقاً لمقرّرات الغرض الدّيني فقد سُخّر المكان في القصة القرآنية لمقاصد توجيهية.
- تتحدّد الأمكنة والأزمنة في القصة القرآنية بحسب القيمة الفنية والموضوعية التي تخدم الفكرة الرئيسية.
- ورود المكانية في القصة القرآنية يتجاوز البعد الفني إلى بعد ديني، يقتضيه سياق القصة، وهذا ما يجعل للمكانية بعدين هما: المكانية الوضعية والمكانية الغيبية.

وكاستنتاج عام يمكننا القول أنّ القصة القرآنية كبناء هندسي ضربت النموذج الفني الكامل في البناء القصصي الفنّي، لذا فمهما بلغت درجة ملامح الجدّة في القصص البشري الوضعي من تطور إلاّ ونجدها متجذّرة في عمارة القصة القرآنية.

وفي الأحير أكتفي بهذه الفسحة الطيبة في ظلال القصص القرآني ، وإنّني على يقين تام بأنّ العديد من الأمور المعرفية والفنيّة والجمالية مازالت بعيدة المنال عنّا كلّ البعد، وهذا لطبيعة النص القرآني المعجز.

(CUSS)

ومن أجال النظر ونظم الفكر و أكرمه الله بثاقب البصر، ستلوح له من النجوم الزهر لوامح أخر. إذ قال تعالى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي أَنفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جَئْنَا بِمثْلُه مَدَدًا ﴾ ( سورة الكهف الآية: 109)

وقد كانت رحلة البحث هذه محفوفة بالصعاب لأنّ التنظير في مجال الدّراسات الأدبية والفنية التي يشي بها المتن القرآني أمر غير بسيط بالرّغم من أنّه الكتاب الجسد للظاهرة الجمالية والفنيّة على حدّ سواء، وهذا ما جعلنا نعتمد في قراءة النص القرآني على معارفه التي يفرضها علينا ذلك أنّنا نخضع لقاييسه، ونُخضع أدوات تحليلنا لمنهجه، ولمّا كنت أخشى الوقوع في الزلل أو الجدل الذي لا يؤدي إلى مخرج ، ارتأيت ألاّ أدخل في تفصيلات تحيد عن موضوع بحثي، وألاّ أضرب في متاهة بغير دليل، إذ ركّزت هذه الدراسة على الجانب الفني والجمالي للبناء القصصي القرآني.

ولأننا أدركنا تمام الإدراك مدى خطورة الأرض التي كنّا نمشي عليها، فقد أخذنا حذرنا في توظيف المصطلحات السردية التي تتناسب وطبيعة النّص القرآني، وهذا ما أدّى بنا إلى إدراج بعض المصطلحات التي لا تمسّ بقدسية القرآن، كالفاعل الرئيسي...

ومن الصعاب التي اعترضت طريقنا ندرة المراجع المتخصّصة في دراسة السرد القرآني على الرغم من كثرة الدراسات التي تمحورت حول الخطاب القرآني وتشعبت إلا أنّها لم تتجاوز حدود الاستحضارات البلاغية من بيان وبديع، الأمر الذي جعل من النص القرآني تحفة بلاغية فكانت نظرة أغلب الدارسين إليه مجرّد رؤية تأملية، باستثناء بعض الدّراسات المعاصرة للقصة القرآنية كان أهمها: التصوير الفنّي في القرآن لسيد قطب ، والخطاب القرآني للدكتور سليمان عشراتي ، اللذين استفدنا منهما بشكل كبير نظراً لقيمتهما العلمية والفنيّة .

وأوجّه جزيل شكري وعظيم امتناني لكلّ من ساندني وشجّعني وانتقدني لانجاز هذا البحث بدءاً بالأستاذ المشرف الدكتور " عميش عبد القادر" الذي أراني رأي العين كيف يجتمع العلم والتواضع والطيبة في قلب واحد ، فلم يبخل عليّ بتوجيهاته ونصائحه ، والذي كان طوال فترة إعداد هذه الدراسة متفهماً لى.

كما أتقدّم بتشكراتي الخالصة إلى الدكتور "علي ملاحي" والدكتور "سليمان عشراتي "، لما أفاداني به من علمهما وإرشاداتهما القيّمة ليكتمل هذا البحث ويظهر للوجود ، عساه يكون قد قدّم إضافة معرفية للمكتبة العربية ، ولو ضئيلة لتكون سدّاً لثغرة من الثغرات التي تعاني منها المكتبات العربية ، والله من وراء القصد وهو وليّ التوفيق .

#### المصادر:

# القرآن الكريم.

- 1- الأصفهاني ( العلامة أبي القاسم الحُسين بن محمد بن المفضّل ) : معجم مفردات ألفاظ القرآن ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1418هـ/1997م.
  - 2- الألوسي: روح المعاني ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت، دت.
- 3- الإمامين الجلالين (حلال الدين السيوطي وحلال الدين المحلي ): تفسير القرآن الكريم ، تح : الشيخ محمد الصادق القمحاوي ، مكتبة رحاب ، الجزائر، ( د ت).
- 4-باجودة (حسن محمد): الوحدة الموضوعية في سورة يوسف- عليه السلام-، مطبعة حسان ،(د ت).
- 5- الباقلاني ( أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ت :403هـ) : إعجاز القرآن ، شـرح وتعليــق : د. محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الجيل ، بيروت، ط1، 1991م .
  - 6- حبور عبد النور : المعجم الأدبي ، دار العلم للملايين، بيروت، ط2، 1984.
- 7- دروزة (محمد عزّة): التفسير الحديث ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الجيلاني وشريكاه 1963.
  - 8 الرازي ( الإمام فخر الدّين ): مفاتيح الغيب ، المطبعة الخيرية ، القاهرة ، 1308هـ.
- 9- الزركشي ( الإمام بدر الدّين محمد بن عبد الله) ، البرهان في علوم القرآن ، تح: محمد أبو الفــضل ابراهيم ،دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، (د ت).
- 10- الزمخشري (محمود بن عمر): الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجــوه التأويل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 1983.
- 11- سميح عاطف الزين: معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم، مجمع البيان الحديث، الدار الإفريقية العربية، ط4، 2001.
- 12- السيوطي ( الإمام حلال الدين عبد الرحمن ) : الإتقان في علـــوم القـــرآن ، عــــا لم الكتـــــب بيروت (دت).
- 13- السيوطي : لباب النقول في أسباب النرول ، الدار التونسية للنشر ، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ، ط3، 1984.
- 14- السيوطي : مفحمات الأقران في مبهمات القرآن ، تح : إياد خالد الطبّاع ، مؤسسة الرّسالة بيروت ، ط: 2، 1409هـ/ 1988م.

- 15- الشوكاني ( محمد بن علي ) : فــتح القــدير ، دار المعرفــة ، لبنــان ، بــيروت ، ( د ت).
  - الصابوين (محمد على ): صفوة التفاسير ،دار القرآن الكريم ،بيروت ، ( د ت). -16
- 17- ابن طباطبا ( أبو الحسن محمد بن أحمد ) : عيار الشعر ، تح : د. عبد العزيز بن ناصر المانع مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ( دت) .
- 18- الطبري (محمد بن حرير ): جامع البيان في تأويل القرآن ، المطبعة الحلبية بمرسر ط3 1388هـ.
  - 19- ابن عاشور ( محمد الطاهر) : تفسير التحرير والتنوير ، ( د ت).
- 20- العسكري ( أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل ): كتاب الصناعتين ، تــح : علــي محمــد البحاوي و محمد أبي الفضل ابراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ، ط1، 1371هــ/ 1952م.
- 21- ابن فارس: معجم مقاييس اللغّــة دار إحيــاء التــراث العــربي، بــيروت، لبنــان، ط1 1422هـــ/2001م.
  - 22- القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، دار إحياء الرتاث العربي ، بيروت ، ( د ت).
    - 23- قطب (سيد) : التصوير الفنّي في القرآن ، دار الشروق ، ط 14، 1993.
  - -24 قطب ( سيد) : في ظلال القرآن ، دارالشروق ،ط 21، 1414هـ / 1993م.
- 25- ابن كثير ( الإمام الجليل الحافظ عماد الدّين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدّمشقي ت 774هـ): تفسير القرآن العظيم ، دار الفكر ،مصر ، د ت.
- 26- ابن منظور ( الإمام العلامة أبي الفضل جمال الدّين محمد بن مكرم ): لسان العرب ، دار صادر بيروت ، ط3، 2004.
- 27- ابن منقذ (أسامة): البديع في نقد الشعر، تح: د. أحمد بدوي، ود. حامـــد عبـــد الجمـــد مراجعة: إبراهيم مصطفى، وزارة الثقافة والإرشاد القومي (دت).
- 28- ابن هشام: مختصر سيرة ابن هشام ( السيرة النبوية) ،إعداد: محمد عفيف الزعبي ، مراجعة: عبد الحميد الأحدب ، دار النفائس ، بيروت ، ط: 5، 1404هـ / 1984م.

# المراجع:

- 1مير عبد العزيز : دراسات في علوم القرآن ، دار الشهاب ، الجزائر ، ط2، 1408هــ/1988م.
- 2- بحراوي (حسن): بنية الشكل الروائي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، الدار البيضاء ، 1990.
  - 3- بنكراد سعيد: السيميائيات السردية ، منشورات الزمان ، الرباط ، 2001.
- 4- بورايو (عبد الحميد): منطق السرد (دراسات في القصة الجزائرية الحديثة)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط: 9، 1994.

- - 6- التهامي نقرة : سيكولوجية القصة في القرآن ، الشركة التونسية للتوزيع ، 1974.
    - 7- توفيق الحكيم: فن الأدب، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط2، 1973.
- 8- حرار (مأمون فريد): خصائص القصة الإسلامية ، دار المنارة للنشر والتوزيع ، السعودية ، حدة ط1، 1988.
- 9- أبو حندي ( خالد أحمد ) : الجانب الفنّي في القصة القرآنية- منهجها وأســس بنائهــا ، دار الشهاب ، باتنة ، ( د ت).
  - -10 حسين نصار : صور ودراسات في أدب القصة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 1977.
- 11- الحمداني (حميد): بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي ط1، آب 1991.
  - 12- أبو حمدة ( محمد علي ) : في التذوق الجمالي لسورة يوسف ، دار الهدى ، ( د ت ) .
  - 13- أبو حمدة ( محمد على ) : فن الكتابة والتعبير ، مكتبة الأقصى عمان ، ط 1، 1981.
- -14 الخالدي ( صلاح عبد الفتاح ): نظرية التصوير الفنّي عند سيد قطب ، دار الشهاب ، باتنة د ط-188.
  - 15- الخطيب ( جار الله سليمان ) : قصص القرآن ، المكتبة العصرية ، لبنان ، صيدا، 1993.
- 16- الخطيب (عبد الكريم): القصص القرآني في منطوقه و مفهومه، دار المعرفة للطباعــة والنــشر لبنان بيروت، ( د ت).
- 17- د. خلف الله ( محمد أحمد ) : الفن القصصي في القرآن الكريم ، مكتبة ألأنجلو مــصرية ، ط3 . 1965.
  - 18- دراز ( محمد عبد الله) : النبأ العظيم ، مطبعة دار القلم ، الكويت ، ط14056هـ.
    - 19- رشاد رشدي: فن القصة القصيرة ، دار العودة بيروت ، ط 13، 1984.
- 20- زغلول سعد: تاريخ العرب قبل الإسلام، دار النهضة العربية، بيروت.
- 21- زغلول سلام ( محمد): النقد العربي الحديث ، أصوله واتجاهات رواده ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، حلال حزى وشركاؤه ، ( د ت).
  - 22- زكى أحمد كمال : دراسات في النقد الأدبي ، دار الأندلس ، ط 2، 1980.
- 23- السيد حسن مصطفى محمود: الإعجاز اللّغوي في القصة القرآنية ، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية ، ط1، 1981.

- 24- الشيخ أمين ( بكري) : التعبير الفنّي في القـرآن ، مطبعـة دار الـشروق ، لبنـان ، بـيروت 1396هـ.
  - 25- طالب أحمد : جماليات المكان في القصة القصيرة الجزائرية ، دار الغرب ، ب ط ، ب ت.
- 26- طبارة (عفيف عبد الفتاح): مع الأنبياء في القرآن الكريم، دار القلم، بيروت، لبنان، ط: 1404هـ..
  - -27 الطراونة (سليمان): دراسة نصية (أدبية) في القصة القرآنية، ط1، 1992.
    - .1995 طه حسين : في الشعر الجاهلي ، دار نهر ، القاهرة ، ط2 ، 28
  - 29- طول محمد : البنية السردية في القصص القرآبي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،( د ت).
- 30- د. عامر فتحي أحمد: المعاني الثانية في الأسلوب القرآني ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، د ط (د ت) ،.
- 31 عباس ( فضل حسن) : القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته ، دار الفرقان ، عمان ، الأردن ط -31 -31 هـــ/ -31 م.
- 32-عبد ربه ( عبد الحافظ ) : بحوث في قصص القرآن ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط1 1972.
  - 33- عبد الهادي عبد الرحمن: سلطة النص، سينيا للنشر، ط1، 1998.
  - 34- العدوي (محمد أحمد ): دعوة الرسل ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ب ط ، 1399هـ.
- 35- العرابي لخضر : مفهوم القصة القرآنية وأغراضها عند السابقين والمعاصرين ، دار الغرب ، ب ط ب ت .
- 36- د. عشراتي سليمان : الخطاب القرآني- مقاربة توصيفيه لجمالية السرد الإعجازي- ، ديــوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، ط3، 1998.
  - 37- الغزالي (محمد): حدّد حياتك، دار رحاب، الجزائر، ط1.
- 38- غنايم محمود: تيار الوعي في الرواية العربية الحديثة دراسة أسلوبية- ، دار الجيــل ، بـــيروت ودار الهدى ، القاهرة ،ط2، 1414هـــ /1993م.
  - 39- غنيمي هلال : النقد الأدبي الحديث، دار العودة ودار الثقافة ، بيروت ، ط3، 1997.
    - 40- غنيمي هلال : الأدب المقارن ، دار العودة ، بيروت ، ب ط ، 1983.
- 41- د. فتحي إبراهيم : الخطاب الروائي والخطاب النقدي في مصر ، مطابع الهيئة المــصرية العامــة للكتاب ، د ط، دت.
- 42- فهد حسين : إيقاعات الذات- قراءة في السرد العربي -، وزارة الإعلام والثقافة والتراث الوطني ط1، 2002.

- 43- د. الفيصل ( سمر روحي) : بناء الرواية العربية السورية ، إتحاد الكتاب العرب ، دمشق 1995.
  - 44- د. قاسم (سيزا أحمد): بناء الرواية ، دار التنوير ، بيروت ، 1985.
- 45- د. القصراوي ( مها حسن ) : الزمن في الرواية العربية ، المؤسسة العربية للدّراسات والنــشر ط1، 2004.
  - 46- قطب (سيد) : النقد الأدبي أصوله ومناهجه- ، دار الشروق ، بيروت ، ط5، 1983.
- 47- المحامي (محمد كامل حسن ): القرآن والقصة الحديثة ، دار البحوث العلمية ، (د ت).
- 48-مرتاض ( عبد الملك ) : في نظرية الرواية -بحث في تقنيات الكتابة الروائية- ، دار الغرب ،(دت).
- 49- مرتاض (عبد الملك): النص الأدبي ، من أين ؟ ... وإلى أين؟ ، ديوان المطبوعـات الجامعيـة الجزائر ، 1983.
- 50- مرتاض ( عبد الملك) : ألف ليلة وليلة تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمال بغداد ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ط1، 1993.
- 51-مرتاض (عبد الملك): قراءة النص ، كتاب الرياض ، ع: 46 أكتوبر ، ع: 47 نوفمبر 1997.
- 52 المرزوقي سمير وجميل شاكر : مدخل إلى نظرية القصة ، ديوان المطبوعـــات الجامعيـــة ، الـــدار التونسية للنشر ، ( د ت) .
  - 53 مرشد أحمد : البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله ، المؤسسة العربية ، ط1، 2005.
- 54- مشرح ( محمد ناجي) : الأفاق الفنية في القصة القرآنية ، دار المجمع ، حدة ، ط1 1412هـ/1992م.
- - 56 د. نجاتي ( محمد عثمان ) : القرآن وعلم النفس
  - 57 د. نجم (محمد يوسف): فن القصة ، دار الثقافة ، بيروت، ط7، 1979.
  - 58- د. نجمي حسن: شعرية الفضاء السردي ، المركز الثقافي العربي ، ط1، 2000.
- 59- نصرت عبد الرحمن: في النقد الحديث دراسة في مذاهب نقدية حديثة وأصولها الفكريــة مكتبة الأقصى ، عمان ، ط1، 1979.
  - -60 الهاشمي ( عبد الحميد محمد) : لمحات نفسية في القرآن الكريم ، مكتبة رحاب ، الجزائر .
- 61- وليد منير : حدلية اللغة والحدث في الدراما الشعرية العربية الحديثة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب . 1997.

#### المراجع المترجمة:

- 1- باشلار (غاستون ): جماليات المكان ، تر : غالب هلسا ، المؤسسة الجامعية للدّراســـات والنـــشر والتوزيع ، ط: 5، 2000.
  - 2- جيرار جنيت وآخرون : الفضاء الروائي ، تر : عبد الرحيم خُزَل ، أفريقيا الشرق ، 2002.
    - 3- جوزيف إكيسنر: شعرية الفضاء الروائي، تر: لحسن حمامة، أفريقيا الشرق، 2003.
- 4- ريكور بول : الوحود والزمان والسرد ، تر : سعيد الغنمي ، المركز الثقافي العربي ، ط1، 1999. المراجع بالأجنبية :

#### باللغة الفرنسية:

Joseph Bédier, LES FABLIAUX, 6 éme édition, paris, Honoré-1 Champion, 1964.

Henri Mitterand: LE DISCOURS DU ROMAN.puf,1980. -2

#### باللغة الإنجليزية:

Halliday, M.A.K- Hassan Ruqaia: COHESION IN ENGLISH-1 longman-london,new york,1983.

### الدوريات :

1- تأملات في القصص القرآني : د. أحمد سيد محمد، مجلة الأصالة ، وزارة الشؤون الدينية ، الجزائر ع: 79/ 80- 82/81، مارس/ أفريل ، ماي / جوان، 1980.

2- طرق العرض في القرآن الأهداف والخصائص الأسلوبية - : د. بن عيسى باطاهر ، حوليات الآداب والعلوم الإجتماعية ، ج22، الرسالة : 178، مجلس النشر العلمي جامعة الكويت 1422/ 1423هـ ، 2002/2001م.

3- من جانب الأثر الإبداعي : النقد البنيوي لـ آن مورال ، تر : بريهمات عيسي عن كتاب :

Anne Manuel, la critique, collection, contours littéraires sous la direction de bruno vercier, paris, 1994.

المحلة الجامعية م1، ع1، فيفري 2000.

4- بنية الفضاء في رواية غداً يوم جديد : شريبط أحمد شريبط ، مجلة الثقافة تصدر عن وزارة الثقافــة والاتصال ، ع :115، سنة 1995.

5- حبك النص — منظورات من التراث العربي- ، مجلة فصول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ع:59.

6-جماليات المكان في مسرح صلاح عبد الصبور:مدحت الجبار، جماليات المكان (محلة) ، دار عيون الدار البيضاء .

# الأنترنت :

-1 الإعجاز البياني في سورة يوسف : الأقرع ( ياسر محمود ):

www.alwahyyn.net/vb/showthread.php.

2- تقنيات الفنية والجمالية المتطورة في القصة القصيرة : حسن غريب أحمد ، منتدى القصة العربي > منتديات القصة العربية > القصة والنقد :

.http://www.arabicstory-net/index.php

3 - الإخفاء والإظهار - تأملات في سورة يوسف -: د. كريم الوائلي -

www.alwatanvoice-info/arabic/pulpit/php

|               | فهرس الموضوعات :                                         |
|---------------|----------------------------------------------------------|
|               | البسملة                                                  |
|               | إهداء                                                    |
| ( ا - د )     | المقدمةا                                                 |
|               | مدخل: المكان في القصص الفنّي :                           |
|               | •                                                        |
| ص :99.        | 1- المكان في المفهوم اللغوي                              |
|               | 2- المكان الفنّي                                         |
|               | -<br>3− أهمية المكان في القصص الفنّي                     |
|               | الفصل الأول: القصة في القرآن:                            |
|               |                                                          |
| ص: [24 – 24]  | المبحث الأول : القصة بين المفهوم القرآني والمفهوم الأدبي |
|               | 1- القصة في اللغة                                        |
|               | 2– القصة في المفهومين القرآيي والأدبي                    |
| ص: [ 38 – 38] | المبحث الثاني: القصة القرآنية الخصائص والدلالات          |
| ص: 33.        | 1- الرمزية والأسطورة في القصة القرآنية                   |
| ص: 37.        | 2- أغراض القصة القرآنية                                  |
|               | المبحث الثالث: أسلوبيات السرد القصصي القرآني             |
|               | 1 - تنوع أساليب العرض                                    |
| ص : 41.       | 2- تنوع أسلوب المفاجأة                                   |
|               | 3- أسلوب الفجوات                                         |
|               | 4- الأسلوب المشهدي في عرض القصص القرآني                  |
| ص: [ 51– 57]  | المبحث الرابع: أنواع البني القصصي في القرآن الكريم       |
| ص: 51.        | 1- القصة المغلقة ( المكتملة )                            |
|               | 1-1 التخريجات السياقية للقصة المغلقة                     |
| ص: 54.        | 2- القصة المفتوحة                                        |
|               | 1-2 التخريجات السياقية للقصة المفتوحة                    |
|               | الفصل الثاني : المكانية في القصة القرآنية :              |

| ص: [58- 67]     | المبحث الأول: حبكة الأحداث في السرد القرآني        |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| ص: 58.          | 1- مفهوم الحدث                                     |
| ص : 59.         | 2- مفهوم الحبكة                                    |
|                 | 3- بناء الأحداث في السرد الإعجازي                  |
|                 | المبحث الثاني : الحدث الفنّي واستعراض المكان       |
|                 | 1- حالات المكان                                    |
|                 | 2- ثنائية المكان والزمان                           |
| ص: [ 77– 81]    | المبحث الثالث: النظام المكاني                      |
|                 | 1 - ماهية النظام المكاني                           |
|                 | 2- التفاعل المكاني                                 |
|                 | المبحث الرابع: الفاعلية المكانية في القصة القرآنية |
| ص: 22.          | 1 – ماهية المكانية                                 |
|                 | 2- الثنائية المكانية                               |
|                 | 1-2 المكانية الوضعية                               |
|                 | 2-2 المكانية الغيبية                               |
| _               | الفصل الثالث : الحبك المكاني في قصة يوسف :         |
| ص: [ 95 – 95]   | المبحث الأول : حبكة السرد الرؤياوي اليوسفي         |
| ص: 87.          | 1- توطيئ فنّي عام                                  |
| ص: 90.          | 2- معمارية السرد الرؤياوي اليوسفي                  |
| ص : [ 96– 106]  | المبحث الثاني : الحبك الفنّي وعمارة الحدث ً        |
| ص: 97.          | النظام الحدثي                                      |
| : 97.           |                                                    |
|                 | 2- الحدث المفاجئ ( الطارئ الفنّي )                 |
| ص : [ 107– 115] | المبحث الثالث : المكانية في قصة يوسف               |
| ص :108.         | 1 – دلالات المكان                                  |

| ص: 112.        | 2– علاقات المكان                       |
|----------------|----------------------------------------|
| ص: [120 – 116] | لبحث الرابع : الرؤيا والمنظومة اللغوية |
| : 121.         | لخاتمةكاتمة                            |
| م · 124        | ه سر المصادر والمراجع                  |